



بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ديبواز الديب

بْغَيَةُ الْمُرِيدِينَ السَّائِرِينَ وَ تُحْفَةُ السَّالِكِينَ الْعَارِفِينَ وَ تُحْفَةُ السَّالِكِينَ الْعَارِفِينَ

يِ مِ اللَّهِ عَلَى سَيِّهِ نَا عُمَنِ الرَّحِيبِ مِ

دِيوَانُ الْعَارِفِ بِاللَّهِ وَالدَّالِّعَلَى اللَّهِ أَبِي الْفُيُوضَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ ، وَمَعْدَنِ ٱلْأَسْرَارِ وَ الْبَرْكَاتِ العَلَّامَةُ الرَّبَّانِيُّ وَالْفَرِدُ الْمُحَمِّدِيُّ النُّورَانِيُّ مَوْلَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْ فِي سُّرُ مُعَادِينًا عَبِيبًا الْمُعَادِينِ الإدريسيُّ الْحَسِيْ نَسَيًّا الْمَالِكِيُّ مَذْ مَبًا الشَّاذِلي طريقة وانتِسَابًا الْمُحَمِّديُّ فَيْضًا وَمَشْرَبًا. الْفَاسِيُّ ثُمَّ الْعَكْنَاسِيُّ مَنْشَئًا وَدَارًا

مَتَّعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِحَيَّاتِهِ آمِين

ISBN 0 906512 01 8 paper

Copyright © 1978 by Diwan Press: All rights reserved

First reprint 1981

Printed in Great Britain at the University Press, Cambridge

Enquiries:
Diwan Press Sackville Place 44-48 Magdalen Street
Norwich NR3 1JE

تائية الورد الشريف المتقدم الخصر المبينة لمعانيه ومعارفه وأنواره وأسراره وفضائله المحتوية على ثمانية وثلاثينا ونصما

يَقُولُ عُبَيْدُ اللَّهِ أَعْنِي عُحَمَّدًا مُوَابَّنُ حَبِيبٍ قَاصِدًا لِلنَّصِيحَةِ

أَيَاحَاحِبِي عِشْ فِمَنَاءِ وَيَعْفَةٍ إِذَاكُنْتَ فِينَاذَ العَتِقَادِ وَنِيَّةٍ

فَلاَ هَمَّ يَبْقَى مَعْ دَوَامِكَ ذِكْرَهُ وَلاَ رَيْبَ فِي قَسْمِيلِ رِزْقٍ بِكُرْةِ

وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّا النَّبِيِّ صَلَّاةً عُجِبِّ رَاسِخٍ فِي الْمُحَبِّ فِي

وَ مَعْنَا هَا رَحْمَةٌ ثُنَاسِبْ قَدْرَهُ وقَدْرُهُ يَعْلُو قَدْرَ حُكِيِّ الْخَلِيقَةِ

وَ شَخْصُهُ فِي مِرْآةِ قَلْبِحَتُ وَاثِمَا وَعَوْلًا عَلَيْهِ فِي الْوُصُولِ لِحَضْرَةِ

وَ أَخُلَصْتَ فِي الْوُدِّ الَّذِي مُوَ رُكُنْنَا فِي سَيْرِ طَرِيقِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ مِرْتِ فِي

وَكُنْتَ قُويَّ الْعَزْمِ فِي الْوَرْدِ حَاضِرًا لِعَزْمِ فِي الْوَرْدِ حَاضِرًا لِعَنْ المَّقِيقِ الْمَعَانِي المَّقِيقِ فَي قَلِي المَّقِيقِ الْمَعَانِي المَّقِيقِ فَي قَالِمُ المَّقِيقِ المَّعَانِي المَّقِيقِ المَعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ فَي المَّقِيقِ فَي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ فَي المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ المُعَانِي المَّقِيقِ فَي المُعَانِي المَّقِيقِ فَي المُعَانِي المُعَانِي

وَأَحْضُرُتَ مَعْنَى الذَّصُرِ فِ كُلِّمَرَّةِ مَعْنَى الذَّكُرِ فِ كُلِّمَرَّةِ مَعَانًا فِي الْأُمُورِ بِسُرْعَةِ

فَمِفْتَاحْ وِرْمِ قُلْ صَلَّةٌ تَـعَـُوْدٌ وَبَسْمِلُ وَحُوقِلُ تُحَفِّ كُلِّبَلِيَّةٍ

فَتَبْدَ ابِالْاسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وِرُدِنَا فَتَبْدَ ابِالْاسْتِعْفَارِ أَوَّلَ وِرُدِنَا فَضِيلَةِ تَعْوزُبِهِ نَيْلاً لِحُلِّ فَضِيلَةٍ

وَحَسَبَلَةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِي مِنَ الْعِرْدِ فَقَاعَةٌ سَجْتٍ بِنِ لِيَّةٍ

وَقَدْ وَعَدَ الْعَقْ الْجَلِيلِ صَفَايَةً لِذَاكِرِهَا مِنْخَيْرِ قَيْدٍ بِحَالَةِ

فَقَدُّ طَفِأَتُ نَارُ الْخَلِيلِ بِسِرِّمَا وَنَالَ الْحَبِيبُ مِنْمَاكُلِّ فَضِيلَةِ وَ مَيْلَلَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْبَصِيرَةِ فَتَنْفِي بِمَا وَهُمًا عَنْ عَيْنِ الْبَصِيرَةِ

وَتُسْرِعْ فِي السِّوَى وَهُوَ قَاطِعْ لِيَّامِ عَلَيْ مِنْ عَيْرِ مِرْيَةِ

وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدُ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ وَتَشْهَدُ رَبًّا قَدُ تَجَلَّتُ حِفَا تُهُ لِأَسْرَارِ أَكُوارِ جَنِّعَةِ لِأَسْرَارِ أَكُوارِ جَنِّعَةِ لِأَسْرَارِ أَكُوارِ جَنِّعَةِ

وَتْدُرِثُ سِرَّا لَيْسَ يَعْرِفْ قَدْ رَهُ سِوَى عَارِفِ بِاللَّهِ صَاحِب نَظْرَة

وَسَيِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِ حُتْبِهِ وَسَيِّحُ بِتَسْبِيحِ الْإِلَهِ فِ حُتْبِهِ وَالْمَا بِعَقْلٍ وَ فِكْرَةِ

وَرَاقِبُهُ عِنْمَ الزِّكِرِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَافْزَعِنْ عَيْرِهِ وَافْزَعَنْ عَيْرِهِ وَافْزَعَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَيْرِهِ عَلَيْهِ ع

وَ مَا هِيَ إِلاَّ وَحْدَةٌ قَوْ تَصَدَّرَتْ وَمَا هِيَ إِلاَّ وَحْدَةٌ قَوْ تَصَدَّرَةِ فِي مِنْ فَتَنَى أَسْمَاءٍ وَآثَارِ فَصُلَّحَ رَقِ

وَمَظْمَرُهَا الْأَعْلَ الرَّسُولُ عَدَمْ \* وَمُظْمَرُهَا الْأَعْلَ الرَّسُولُ عَدَمْ \* عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِي صَلِّ لَحْظَة

وَآلِهِ وَالْأَصْحَابِ مَاحَدٌ وَالْأَصْحَابِ مَاحَدٌ وَالْأَصْحَابِ مَاحَدٌ وَالْحُونُ فِي فِي الْعُرْشِ فِي فُكِلٌّ حَالَةِ

طريقَتْنَا تَعْلُو الطَّرَائِقَ صُلَّمَا لِيَعْرِيرِنَا الْمَقْضُوةَ أُوَّلَ مَصِرِّةِ

قَفِي وَقُتِنَا هَذَا يُرَجَّحُ فِ كُرْهَا عَلَى الغِّكرِ بِالْأَحْزَابِ أَوْيوَظِيفَةِ

وَإِنْ شِئْتَ إِسْرَاعًا لِفَهُمِ الْحَقِيقَةِ فَوَاظِبُ عَلَى الْإِسْمِ الْعَظِيمِ بِهِمَّةٍ

وَشَخِّمُ حُرُوفَ الْإِسْمِ فِي الْقَلْبِ وَلِهِ الْقَلْبِ وَلِهِ الْقَلْبِ وَلِهِ النِّسْيَانِ فِي حُكِلِّ مَرَّةِ وَرَاجِعُهُ فِي النِّسْيَانِ فِي حُكِلِّ مَرَّةِ

ولا تَلْتَفِتُ لِلْغَيْرِ إِنَّهُ قَاطِعِ قَاطِعِ وَلاَ تَلْتَفِتُ لِظُلْفِ قِ وَلَوْكَانَ عَنْمُودًا فَأَحْرَى لِظُلْفِ قِ

فَذِكْرُهُ عِنْدَ الْقُومِ يُعْنِي عَزْغَيْرِهِ وَلاَ عَصْرِعِ إِنْدُنْتَ صَاحِبَ هِمَّةِ قَدُّ حَمْلَتُ مُسْتَغُفِرًا مِنُ تَوَهِّمٍ لِغَيْرِ وَجُودِ الْحَقِّ فِي صُلِّلَهُ مِنْ الْمَحْدِ وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْمَشْمَدَ يُنِ بِلاَرَيْبٍ فَمَشْمَدُ حَقِّ ثُمَّ مَشْمَدُ شِرْعَةِ

وَأَسْأَلْ رَبِّ اللهَ فَتُحَا إِلَمِيَّا لَمُ اللَّهِ فَا اللَّمِيَّةِ فَيْ الطَّرِيقَةِ لِلسَّرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ

وَ أَنْ يُرْشِحَ الْإِحْوَانَ لِلْجَمْعِ دَائِمًا عَلَى حُلِّ مَا يُرْخِي إِلَهَ الْبَسِرِيَّةِ

وَ أُهْدِي سَلَا مِي لِلَّذِينَ لَحَلَّقُ وَا بِأَذْ صَارِخَيْرِ الْخَلْقِ مِنْ صُلِّ فِرْقَةِ

فَتَا بِعُهُ إِنْ صُنْتَ الْمُحِبِّ لِرَبِّنَا يُثِبُّتُ عَلَى ذَاتَ الْإِلَهُ بِنَطْرَةِ

وله, ضي الله عنه القديدة المسماة بالتائيية الصبرى و عدد ابياتها: 67

فَإِذْ فِئْتَ أَذْ تَرْقَ رُقِيَّ الْأَحِبَّةِ فَعَرِّجُ عَلَى لَيْلَ بِحِدْقِ الْفَوَدَّةِ

وَحُلِّ عَدُولٍ فِي عَدَبَّتِمَا انْبُخَنُ وَصُلِّ عَدُولٍ فِي عَدَبَّتِمَا انْبُخَنُ وَسَافِرُ إِلَى الْأَحْبَابِ فِي حُلِّبَلْدَةِ

وَلَوْ أَنْصِدُ قَ الْخُبِّ فِيتَ حَقِيقَةً وَلَوْ أَنْصِدُ قَيقَ الْأَحْبَابَ مِنْ غَيْرٍ رِحْلَةٍ

وَ لَوْ أَنَّ عَيْنَ الْقَلْبِ مِنْتَ تَطَمَّرَتُ لَأَبْصَرَتِ الْأَنْوَارَ مِنْمَا تَبَلَّتِ

بَصْخُ عَلِّدَهَا شُصُرًا بِلاَ رُوْيَةِ السِّوَا وَمَا بِتَ عِنْ نُعْمَى فَمِنْهَا تَبَعَّ تِ

وَإِيَّاتَ تَلْبِيسَ الْخَوَا طِرِ إِنَّـمَا تُمَوِّهُ نُصُحًا وَ هُوَ أَعْظَمُ فِرْيَــةِ

فَخَالِلْ أَخَا حِدْ قِينُهِيْزُ بَيْنَهَا وَيْذُ هِبْ عَنْدَ مَاأَتَادَ بِشُبْهَةِ

وَمَيْلَلَةٌ تَنْفِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِمَانِي جَمِيعَ الْوَسَاوِسِ بِتَلْقِينِ شَيْخٍ عَارِفٍ بِالْحَقِيقَةِ

فَإِنْ حَمَلَ الْمَقَصُّودُ مِمَّا ذَكَرُتُهُ فَبَادِرٌ وَأَعْطِ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ مُمُلَّةٍ

وَلاَ تَعْتَبِرُ شَيْئًا سِوَى مَارَ سَمْتُــهُ فَفِيـهِ الَّذِي يُغْنِي وَكُلُّ الْمَسَــرَّةِ

فَإِنْ لَمْ تَجِوْ مِقَاءَ صَرِّتُ فَإِنَّيْ سَأَشْرَحُ نَفْجَ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ مِرْيَةِ

فَأُوّالْ فِعْلِ الْقَرْعِيْ بَدْءِ سَيْسِرِهِ فَأُوّالْ فِرْقَتِ فِي فَالْشَرَارِ مِنْكِلِّ فِرْقَتِ

وَشْغُلُّ بِذِكِرِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُـهُ فَفِيهِ الدَّوَا مِنْ صُلِّ عَيْبٍ وَعِلَّةٍ وَآيَاتُهُ نُورٌ يَلُوحُ بِظَاهِرٍ

وَتَرْقِيَةٌ بِاللَّحْظِ قَبْلَ تَلَفُّظٍ فَإِنْ صَانَ مِنْ هُ اللَّفْظُ جَآءً بِحُلَّةٍ

وَأَعِنِي بِهَا الْأَنْوَارَ تَسْرِي بِسُرْعَهِ لِقُرْدِ الْحَقِّ مِنْ عَيْرِ شَرْكَة

وَزُهُمُ هُنِ الْأَصُوانِ عُمْدَةُ سَيْرِ هِ وَشُعُلُ بِإِفْرَادِ الْتَبِيبِ بِرُوْيَةِ

و تصريحهُ بِالْإِذْنِ مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ عَلَيْ الْأَجِلَّةِ عَلَيْ الْأَجِلَّةِ عَلَيْ الْأَجِلَّةِ

وَ وَحَدَةً فِعْلِ اللَّهِ تَنْفِي رُسُومَهَا وَ تَطُوي جَمِيعَ الْصُونِ عَنْفَا فِ لَحُظَةٍ

فَعَةِ لَعَلَى التَّوْجِيدِ وَاتْرُكُشُّكُو كَهَا تَفُزُّ بِالَّذِي قَدْ فَازَ كُلُّ الْأَجِلِّةِ

فَإِنْ تَصُوْ رِ الْأَعْمَالُ مِنْهُمْ صَالَةٍ تُحَرِّحُمَا الْأَقْدَارُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

فَتَوْبَتْمُمْ لِلَّهِ بِاللَّهِ مُطْلَقًا وَخَوْفُهُمْ تَعْظِيمُ عِزِّ وَمَيْبَـةِ

رَجَاءُ مُمْ حُسنَ الْيَقِينِ بِوَعْدِ هِ وَجُدْمَةِ

وَخِهُ مَةُ خَيْرِ الْفَلْقِ أَعْظُمْ قُرْبَةٍ فَفِيمًا مِنَ الْفَيْرَاتِ أَعْلاً مَزِيَّةٍ

فَشَاهِ مُ فَيْ الْأَكُورُهُ وَالْمِدُهُ فِي الْأَكُورُهُ وَالْمِدُهُ فِي الْإِقْدَادُ فِي كُلِّ لَحْظَةِ وَالْمُورُةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَحَكِمُهُ فِي التَّشْرِيعِ دُوزَتَكَاسُلٍ وَجَانِبُ مُرَادً التَّفْسِ أَصُلُ الْبَلِيَّةِ

وَغَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَغَلِّبُ جَنَابَ الْحَقِّ عِنْدَ نِزَاعِهَا وَلَا يَخْتَرِرُ بِالْعِلْمِ إِلاَّ بِخَشْيَتِ

وَأَعْظَمُ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُؤْتِهُ نَفْهِ فِي وَأَعْظَمُ ذَنْبِ الْعَبْدِ رُؤْتِهُ نَفْهِ فِي فَا الْعَبْدِ فَي الْأَخْبَاثِ حُكِلْشَنِيعَةِ

فَنَا هِسُمْمُ فِيهَا بِحُسْنِ تَأَدُّبِ وَأَحْسِنُ لِأَحْبَابِ الْخَبِيبِ بِفَضْلَةٍ

وَلَوْ أَدْرَتُ الْإِنْسَانُ لَذَّةَ سِرِّهِ لَقَارَنَ أَنْفَاسَ الْفُرُوجِ بِعَبْرَةٍ

وَطَارَمِنَ الْجُسُمِ الَّذِي صَارَ قَمْضَهُ بِأَجْنِحَةِ الْأَمْدَارِ مُنْتَهَى سِدْرَةِ وَ شُكِرْهُمْ شُغُلِّ بِرُوْيَةِ مُنْعِيمِ وَغَيْبَتُهُمْ عَنْصِلْ ضَيْقٍ وَنَعْمَةِ

وَ صَبْرُهُمْ حُسْنُ الرِّضَى بِمَقَادِيرٍ وَ صَبِّةِ وَ صَبِّةِ مِنْ الْمُعْ تَدْبِيرُ الْمُعْ وَ صِبِّةِ

وَزُهُوْهُمْ يَأْشِ مِقَالَمْ يَصْدُ لَهُمْ يَعْمُ لَهُمْ يَعْمُ لَكُو لِهُمْ قِعْمَةِ لِسَابِقِ عِلْمِ اللّهِ مِنْ بَرْمِ قِعْمَةِ

عَبَّتُهُمْ شَحْرٌ بِحُسْنِ جَمَالِكِ وَفِيهَا مَقَامُ الْأَنْسِ أَشْرَفْ حِلْيَةِ وَ وَاغَ دُ حُولَ حَضْرَةِ الْقُوسِ طَالِبَا لِيَرْ مِنْ حُدِلِ وَ قَفْ عَ

فَقَذَ اعْدَدُ الْقَوْمِ عِنْدَ شَرَ الْمِهِمُ فَقَدُ الْمِهِمُ مَعَدُّ حَدَّمِ وَحَدَّرَةِ

وَ مِنْ بَعْدِ مَا الْعِلْمُ الَّذِي لَا يَبْثُلُهُ فَي الْمِيْمُ الْإِذْ فَي السَّرِيخُ بِرُوْ يَتِ

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِحُلِّ مُفَحِّرٍ عَلَيْ أَعْلاً عِبْرَةِ عَبْرَةِ

فَأَسْمَاءُ رَبِّ الْعَرْشِ قَدْعَمَّ نُورُهَا بِأَجْزَائِهَا مَا بَيْنَ خَافٍ وَشُهُرَةٍ وَجَالَ نَوَاحِي الْحَرْشِ والْكُرْسِيِّ الَّذِي تَضَاءَ لَتِ الْأَجْرَامُ عَنْهُ صَعَلَقَةِ

و شَاهَدَ أَفُلاَ كَاوَ سِرَّبُرُو بِمَا وَ شَرَّةً إِفْرَاطِ الْفُرُورِ بِشَرْعَةِ

وَزَالَ حِتَابُ اللَّوْحِ عَنْظِيّ سِرِّهِ فَوْمَ الْكَشْفِ مِزْغَيْرٍ شُتْرَةِ

فَلَو كَانَتِ الْأَشْجَارُ أَقُلَامَ كَتِيمَا وَ مِيدَ ادْمَا الْبَعْرُ الْمُحِيطُ لِجَفَّتِ

وَزَارَ مِنَ الْمَعُمُورِ أَمْلاَ حَمُ الَّيَ تَنُوفُ عَيْ الْأَعْدَاءِ مِنْ عَيْرِ غَايَة فَشَاهِ عُمَالَ الْحَقِّعِدَ لِحَاظِمَا وَأَدْنَى ذَرَّةِ

فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ إِلاَّ بِرَبِّمَ فَيَا حَيِّيا قَيْدُومُ أَبْلَغُ حُجِّيةِ

فَيِ النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَحِيْدٍ فَيَ النَّفْسِ آيَاتُ لِكِلِّ مُفَحِيْدٍ مِنْ الْكِيرُ بِرُمَّةِ فَعَيمًا انْطَوَى الْكُونُ الْكِيرُ بِرُمَّةِ

وَزَادَتُ بِوْسُعِ الْحَقِّعِدَ تَطَهُّرٍ وَذَاقُلُ بِلاَ صَيْفٍ وَأَيْنٍ وَشَبْهَةٍ

وَزَادَت بِتَحْمِيلِ الْإِلَهِ أَمَانَــةً عَلَيْهَا فَمَاحَةً الْإِلَهِ تَعَدَّتِـــ فَلَوْ جُلْتَ فِي الْمِيَاهِ مَعْ أَطِ نَشْئِمَا وَ تَرْبِيَةِ الْأَشْيَاءِ مِنْمَا بِحِصْفَةِ

حَصَّتَ بِعَجْزِ الْصُلِّعَنْ وَرُكِسِرٌهَا وَبُحَتَ بِتَخْصِيمِ الْإِلَهِ بِقُورَةِ

وَأَطْلِقَ عِنَانَ الْفَصُرِ عِنْدَ جِبَالِمَا تَجِدُهَا مِنَ الْأُوتَادُ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةِ

وَ مَا حَوَتِ الْأَزْ فَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَمَا حَوَتِ الْأَزْ فَارُ مِنْ حُسْنِ مَنْظَرٍ وَصَارَةِ تَنُويعِ الثُّمَارِ الْبَدِيعَةِ

وَمَا أَظْهَرَتُ مِنْ صُلِّ شَيْءٍ يُـرَى بِمَا وَمَا أَنَّى مِنْ عَيْنِ عِنِّ وَ سَطُوةٍ

عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ مَاجَاءَ وَارِدُ عَلَيْهِ صَلاَةً اللهِ مَاجَاءَ وَارِدُ يُبَيِّنُ طُوْقَ الْحَقِّ مَعْ سَوْقِ مِنْحَةِ

وَآلِيهِ وَالْأَصْحَادِ ـ مَعْ صُلِّ مُرْشِيْ دَ عَالِطَرِيقِ اللَّهِ فِي صُّلِّ حَالَةٍ

وَأَسْأَلُ رَبِّ اللَّهَ إِلْقَاءَ سِيِّهِ عَلَيْ وَجُمَةِ عَلَيْ وَجُمَةِ عَلَيْ وَجُمَةِ عَلَيْ وَجُمَةِ عَلَيْ وَجُمَةِ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ وَجُمَةٍ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ ع

قَدُّ وَافَقَتِ الْإِسْمَ الْعَظِيمَ جَلَّالَةً بِعَدٌ فَنَافِسُ فِي افْيَتَاجٍ وَخَتْمَةِ وَقَدْ عَبَرَتْ عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَدْ عَبَرَتْ عَنْمَاالْعِظَامْ مِنَ الْوَرَى وَقَدْ وَمَسِيّة

فَيَاسَعُدَ مَنْ أَضْدَى يُتَابِعُ سَيِّدًا رَسُولًا لَهُ أَعْلاً الْمَزَايَا وَرُ تُبَيِدًا

فَحَازَ مِنَ الْخَيْرَاتِ فَوْقَ نِمَايَتٍ وَأُمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى صُلِّ أُمَّتِ فَيَ

فلا أَحَدْيَرُ قَ لِرُتْبَةِ قُرْبِهِ وَالْمَا لِهِ الْمِنْفِيمِ الْإِلَهِ بِعَطْمَةِ

فَلاَ صَبِّ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرْكِ غَايَةٍ لِلْإِنْسَانِ فِي دَرُكِ غَايَةٍ لِلْأِنْسَانِ فِي أَصْلِ نَشَاةً

وله, ضي الله عنه ورزقنا في الدارين رصاء آمين التاثية الوسطى وابياتما: 4 ونصما:

شَرِبْنَا مِنَ الْأَنُّوَارِيْ حَانِ حَضَرَةٍ شَرَابًا أَزَالَ اللَّبْسَ مِنْ غَيْرٍ مِرْتِيةٍ

فَأَدْرَكِنَا أَنَّ الْفِعْلَ فِي كُلِّهِ وَالْفِعْلَ فِي كُلِّهِ فِي الْفِعْلَ فِي الْفِعْلَ فِي الْفِعْلَ وَجُمْةِ

وَ لَكِنَّ أَحْوَالَ الْوَجُودِ حَكْثِيرَةٌ بِهَا وَقَعَ الْحُجُدِ الْعَظِيمُ لِحُكَمَةِ

لِهَ الْرُسَلَ الرَّحْمَانُ خِيرَةَ خَلْقِ بِهِ الْبَصِيدِ الْمَالِيَّةِ الْبَصِيدِ رَقِي الْبَصِيدِ رَقِي

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْظَى بِنَيْدٍ سَعَادَةٍ فَحَدِّمَهُ تَّدِيمًا عَلَّ حُلِّتَكُمْةِ

وَقُلِّ لِمُطُوطِ النَّفْسِ لاَ تَذْ مَبِي مَعِي وَلَا تَقْطَعِي سَيْرِي لِرَبِّ الْبَصِرِيَّةِ

فَمَنْ صَانِ خَاذِ كُرٍ وَ فِكْرٍ وَمِمَّةٍ مَنْ الْأَغْيَارِ فِكْرٍ وَمِمَّةٍ مَنْ الْأَغْيَارِ فِي كُلِّ لَعْظَةِ

فَكِرِّ عَلَى أَوْ صَافِ نَفْسِكُ فَا عُمْهَا تُعَدِّ بِأَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَ فِي

لِذَاتُ تَرَى الْعُشَّاقَ قَدُّ ثَمِلُوا بِفَا وَالْحُقَّاقَ فَا فَيْدُ الْإِبَاحَةِ وَأَحْسَنُهُمْ شُكِرًا مَلِيثُ الْإِبَاحَةِ

وَلَيْسَ عَلَى الْمَعْلُوبِ مِنْ حَرَجٍ وَ لَا عَلَى أَمْلِ الْإِذْنِ مِنْ وُضُوحِ الْإِشَارَةِ

فَدُونَدَ قَوْمًا قَدُّ أَدَابُوا نُفُوسَهُمْ فَحَاضُوا بِحَارَ الْحَبِّ فِي كُلِّلِيِّةِ

فَسَلَّمْ لَهُمْ فِيمَا تَرَى مِنْ صَبَابَـــةِ وَرَقْمٍ عَلَى فِكِ الْحَبِينِ بِنَعْمَةِ وَرَقْمٍ عَلَى فِكِ الْحَبِينِ بِنَعْمَةِ

وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ رَادِهِ وَحَازَمِنَ الْعِرْفَانِ فَوْقَ مُ رَادِهِ وَحَقَقَ أَسْرَارَ الْوُجُودِ بِشَرِعَةِ

وَشَامَدَ أَنَّ الْفَوْقَ عَيْضُ شَرِيعَةٍ وَشَامَدَ أَنَّ الْفَوْقَ عَيْثُ الْخَقِيقَةِ

لِذَ ا أَمْرَ الْقُرْءَ آنُ بِالْفِكِرِ فِي الْوَرَى وَجَاءَ بِتَوْجِيدٍ مُزِيلٍ لِرِيجَـةِ

وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلاَّيْ مَظْمَرٍ وَلَيْسَ يُرَى الرَّحْمَانُ إِلاَّيْ وَلَوْجِ وَسِدْرَةِ صَحْرَةِ صَحْرَةِ مَظْمَرٍ وَسِدْرَةِ

وَكُنْهُ حِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَنِي وَكُنْهُ حِفَاتِ الرَّبِ لَيْسَ النَّهَى تَنِي وَكُنْهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّلِي اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْلِي اللللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

فَحِبِّرٌ عَلَى الْأَكُوانِ إِذْ شِئْتَ وَطَلَهُ وَحَلَهُ وَإِيَّا الْحَرَ امَةِ وَإِيَّا الْحَرَ امَةِ

فَيَا فَوْزَ قَوْمٍ قَدُّ أَجَابُوا حَبِيبَ الْمُعُمَّمِ لِدَّعُوْتِهِ الْمُطْمَى فَفَازُوا بِجَـنَّــةِ

وَأَعْنِي بِهِ الْعِرْفَانَ فِي حَضْرَةِ الدَّنَا وَخُورٍ وَ لَــَةُ أَنْهَارٍ وَحُورٍ وَ لَــَةُ

لَّهَا نَفْسِهِ فَلْيَبِّكِ مَنْ صَارَ قَلْبُهُ خَرَابًا مِنَ الْعِرْفَانِ فِي صُلِّفِكِرَةِ

فَلَوْ ذُ قُتَ شَيْئًا مِنْ مَعَا نِي صَلَا مِنَا لَكُنْتَ مِنَ السُّبَّاقِ فِي صُلِّحَالَةِ

وَأَغْضَيْتَ يَا أَخِي الْجُفُونَ عَنِ الْقَذَا وَمَزَّقَتَ أَثُوَابَ الْحَيَا وَ الْمَهَابَةِ

وَقُلْتَ لِحَادِى الْقَوْمِ حَيِّبُنَا فِي السِّمِهِ فَلْآعَارَ فِي ذَاتِكُ الْحُدَا وَ الصَّبَابَةِ

وَلَكِنَّ مَنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ وَلَكِنَّ مَنْ قَدْ مَا رَ مِلْكَا لِنَفْسِهِ تَقَاعَدَ عَنْ أَسْرَارِ يَلْكَ الطَّرِيقَةِ

فَأَعْدَاعَهُ وَ فِي الْوَرَى نَفْسُتُ الَّتِي قَلْمُ الْحَقِيقَةِ تُعَطِّلُ عَنْ حَقِيقة فَلْمُم الْحَقِيقة

وَإِ<u>نْ شِئْتَ</u> قَصْ الْعَارِفِينَ بِأَسْرِهِمْ فَخُذُهُ وَكُنْ يَاصَاحِ صَاحِبَهِمَّةِ

عُبُودِيَّةٌ لِلَّهِ صَادِقَةٌ وَ مَصِعُ قِيَامٍ بِحَقِّ الرَّبِّ فِصُلِّ لَكْظَةِ

وَأَعْنِ بِهَا التَّجْرِيدَ مِنْكُلِّ قُوَّةٍ قَ وَأَسْبَابٍ وَنَيْلٍ الْفَزِيَّةِ

لِأَنَّ بِهَا يَصْفُو الْفُؤَادُ مِنَ الْعَمَى وَلَيْ فِصَالِهُ الْأَنُوارِ فِي صُلِّ فِصَرَةِ فِصَرَةِ

فَقَدُّ كَمُلَّتُ وَالْخَ<u>مُدُنِ</u> البَّدِّءِ وَالْخَتِّمِ عَلَّ نِعْمَةِ الْإِمْدَادِ مِ<u>نْ</u> خَيْرِ أُمَّــ<u>ةِ</u> عَسَى نَظْرَةٌ تَشْفِي الشَّقِيمَ مِزَ الضَّنَا فَقَدُ عَزَّ إِدْرَاكِ لِكُنِّهِ الْخَقِيقَةِ

فَأَطْيَبْ أَوْقَا تِهِ اتَّصَافِ بِخِ لَّــةٍ وَعَجْزٍ وَفَقْرٍ وَ انْسِلْابِـــ إِرَادَةِ

فَيْلَتُ أُصُولٌ فِي طَرِيقَتِنَا الْمُثَلِي أَصُولٌ فِي طَرِيقَتِنَا الْمُثُلِقِ وَرِفْعَةِ فَصِينَا وَ مَنْ عُلُوٍّ وَرِفْعَةِ

وَحُلِّ مِفَاتِ الرَّبِّ فَاهُرُبُ لِضِيَّمَا تَحُونُ بِفَضِ اللَّهِ أَعْنَ الْبَرِيَّةِ

فَأَوْصَافُهُ الْعِلْمُ الْمُحِيطُ وَقُورَةٌ وَأُوصَافُنَا جَمْلٌ وَ عَجْزٌ عَنْ ذَرَّةٍ

وتلیه التائیة الصغرے وابیاتها: 28 و نصها

سَقَا نِيَ حِبِّي مِنْ صَفَاءِ عَدَبَّتِ فَأَصْبَدْتُ عَدْبُوبًا لَدَى صُلِّ نِسْبَةِ

وَغَيَّبَنِي عَيِّ فَلَمْ أَرَغَيْ رَهُ وَغَيَّبَنِي عَيِّ فَلَمْ أَرَغَيْ وَظَاهِر حَضَرَةٍ وَنَعَمَ سِرِّي فِي مَظَاهِر حَضَرَةٍ

فَفَرَّقَتْ فِ جَمْعِي وَ جَمَعَتْ مَفْرُوقِ وَخَمَعَتْ مَفْرُوقِ وَحَمَعَتْ مَفْرُوقِ وَحَمَعَتْ مَفْرُوقِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ فِي صَلِّلَةً عَلَيْهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ فِي صَلِّلَةً عَلَيْهِ وَالْأَحْدَابِ أَمْلِ الْعِنَايَةِ

و نَاظِمُهَا الْمَعْرُوفُ أَعْنِي غَمَّةًا لَعْبُودَةِ فَوَ الْجُنْ حَبِيبٍ طَالِبًا لِلْعُبُودَةِ

فَبَلِيْعُهُ يَا ذَا الْفَضْلِ مِنْدَ بِنَفْحَةٍ تَسْخُّى عَلَى الْأَكْوَانِ فَيْضَ الْحَقِيقَةِ ( وَطُورًا أَغِيبُ عَنْ وُجُودٍ جَازِيٍّ في وَحَدَةِ حَقِّ لاَ تُشَابُ بِشِرُّ صَعَةِ

وَ مَا الْخَلَقُ إِلاَّكَالُهَبَا فِي الْهَوَى لِمَنْ وَمَا الْخَلَقُ إِلاَّكَالُهُ بَا فِي الْمَوْى لِمَنْ وَ تَغَيَّبَ فِي أَنْوَارِ فِي كُرِ الْحَقِيقَ قِي

فَفِي فِكِرِمَا الْفَتْحُ الْمُبِيذُ لِتَانِبٍ خَلَّ بِصَبْرٍ مَعْ خَفَّقٍ نِعْمَ فِي

فَقَامَ بِشُكْرِ اللهِ لِحُكِلِّ نِعْمَـةٍ جَهَلَّ بِهَا الَّهِ هَابُ فِي حُكِلِّ حَالَةٍ

فَأُورَتُهُ حُبُّ التَّفَرُّدِ وَ الْحِصَّ التَّفَرُّدِ وَ الْحِصَّ التَّفَرُّدِ وَ الْحِصَّ الْمَتْ

وَيُلَّتُ مُرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِيهِ وَيُلْتُ مُرَادِي مِنْ شُهُودِ صَعَالِيهِ وَصُورَ قِ

وَمَزَّقَتُ وَهُمِي وَهُوَ أَعْظَمْ قَاطِعٍ فَأَنْفَيْتُهُ قَيّْومًا فِي صُلِّدٍ ذَرِّةٍ

وَحَكَمْتُ شَرْعِي فِي تَعْلِيْ مِفَاتِهِ فَأَطْلَعَنِي رَبِّي عَلَى سِرِّحِكَمِيْ

فَطُورًا أَرَى الْأَكُوانَ مَظْهَرَ أَحَمَدٍ وَطُورًا أَرَا مَا مِنْ مَظَا هِرِعِ ﴿ قَ

وَطَوْرًا يَفْنَ فِعِلَى بِرُوْيَةِ فِعَلِيهِ وَطَوْرًا أَرَى الْأَوْصَافَ مِنْهُ تَبَدَّتِ يَقُو لُ<u>ونَ بِ</u>الْأَفُّوَاهِ مَالَيْسَ فِي الْحَشَّا وَيَا تُونَ مِنْ أَفْعَالِ صُلِّ قَبِيمَةٍ

نَصَّتُ بَعْدَ الْبَحْثِ إِنْكُنْدَ سَامِعًا فَمَا الدِّينِ إِلاَّ نُصُّحُ كُلِّ الْخَلِيقَةِ

فَدُمْ قَدْ أَزَاغُوا مِنْعُقُولِ بِسِيطَةٍ خَلَّدُ عَنْ تَوْفِيقِ نُورِ رَبِّ الْبَرِيَّةِ

وقد صَارَتِ الْأَعْرَاضِ فِي هَتَّكِهَالَهُمْ قَدْ صَارَتِ الْأَعْرَاضِ فِي شَرْ فِتُنَصِيةٍ قَدْنَدِ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ اللهُ

وقد أمر الشَّرْعُ الْمُبِينُ بِتَعْظِيمٍ لِمَنْ صَادَ فَا نَفْعٍ بِإِرْ شَادِ أُمِّ فِي قَصَارَيْحِبُ اللّهَ حَقًّا بِلاّ رَيْدٍ لَهُ مَقَادِهُ وَصَارَ يُحِبُ اللّهِ حَسّانَ فِي صَالِّ لَكُمْلَةِ لِكُمْلَةِ لِكُمْلَةِ الْإِكْمَانَ فِي صَالِّ لَكُمْلَةِ لَا يَعْمُ اللّهِ عَسَانَ فِي صَالِّ لَكُمْلَةِ لَا يَعْمُ اللّهِ عَسَانَ فِي صَالَّ لَكُمْلَةِ لَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

فَحُلِّ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ قَدِ انْطَوِّتُ فِي صَبْرٍ وَحَيِّ خَالِمٍ مِنْ مَشُوبَةِ

ولَا بُدِّی فَا مِنْ إِمَامِ لِسَالِسِ

وَةَ عُ عَنْدَ عَجُوبًا غَفُولًا عَنْ رَبِّهِ جَمُولًا عِنْ رَبِّهِ جَمُولًا بِطْرُقِ اللَّهِ مِنْ فَرُطِ ظُلَّمَةِ

وَإِيَّاتُ أَنْ تَرْخَى بِحْبَةِ فِرُقَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ وَلَةٍ

ويليها رجزعفائد

يَقُولُ عَبُّدُ رَبِّهِ خُمِّدَ إِبْنُ الْحَبِيبِ رَبِّهُ يُوجِّدُ

بِاسْمِ الْإِلَهِ فِي الْأُمُّورِ أَشْرَعُ إِللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ المُن المُرجَعُ

مَعَنَى الْإِلَهِ الْغَنِيُّ عَن سِوَاهُ وَلَهُ يَفْتَقِرُ مَا عَصِدًاهُ وَطُوبَى لِمَشْغُولٍ بِتَمْذِيبٍ نَمْهِ هِ يُجَاهِدُهَا بِالذِّكْرِيْ صُلِّحَالَةِ

وَيَتْلُو صِتَابِ اللَّهِ بِالْجِدِّ دَائِمًا وَيَقْلِو صِتَابِ اللَّهُ بِالْجِدِّ دَائِمًا وَيَقْلِمِ الْأَنُوارَ مِنْ صُلِّ اللَّهِ بِالْجِدِ

يُحَصِّمُهُ فِي حُكِّ مَاهُوَ فَاعِلْ وَيَتَبَعُ أَخُلَاقًا لِخَيْرِ الْخَلِيقَةِ

فَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ لِهَنَّةِ رَا وَهُوَ الَّذِي أَتَى بِأَفْضَلِ مِلَّسِةِ

عَلَيْهِ صَلَاةً اللهِ مَعْ آلِهِ وَ مَنْ تَلَامُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ بِعْتَةِ ﴿

وَلِافْتِقَارِ كُلِّ مَا عَصِدَاهُ يَبُّ عِنَ الْأَوْ صَافِ مُنْتَقَاهُ

العلم والقيدة والإرادة ثمّ التياة حقق الإفادة

زِدْ قَادِرًا وَ مُرِيدًا وَعَالِمٌ حَيَّا فَلاَ تَكْتَفِي بِالْلَّوَازِمُ

وحدة فعل وحدا وصف وذات يتنفي صف فاستنان عنما الثقات

حُدُوثُ عَالَمٍ وَ نَفْيُ تَأْثِ <u>بِر</u> بِطَبْعٍ أَوْبِقُوَّةٍ فَاعْتَ بِر اللاستغنى عَنْ صَالِ مَا سِوَاهُ يَدُّ مِنَ الْأَوْصَافِ لَا تَنْسَاهُ

وْجُودُ ثُمَّ فِدَمٌ ثُمَّ الْبَقَالَ مُطْلَقًا

وَالسَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَالْصَكَلَّمُ وَالْصَكِيرُ وَالْصَلْمُ وَالْمُعْلِيرُ وَالْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِيلِيلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلِيلُولُ وَالْمُعِلِيلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُعْلِيلُولِ وَالْمُ

وَعَدَمُ الْأَعْرَاخِينِ الْأَفْعَالِ صَحَدَمُ الْأَغْرَاخِينِ الْأَفْعَالِ صَحَدَامِرَةٌ الْبَالِ

جَوَازَفِعُلِ ثُمَّ تَرْبُ أَلْدِقَا مُ وَحُنِفِقَةً

فَتِلْتُ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ حِفَّ مَ قَالَمُ الْمُشَرِّفَ مُ

فَاشْغَلْ بِهَا الْأَوْقَاتَ بِالْخُضُورِ تَوْقَ إِلَى الْمُعْنَى مَعَ السُّرُورِ

دَلِيلُهَا النَّظِرْفِ الْفُرْدَ أَنِ \_\_\_\_ وَجَوَلَانْ \_الْحَقَلِ فِي الْأَحْوَانِ

يَارَبَّنَا حَلِّ عَلَى غَدَ مَقَدَ عِي عَالَمُ وَصُلِّ عَبْدٍ مُقَدَّدِي

وَانْفَعْ بِمَا يَارَبِّ حُكِرٌ مَنْقَرَا وَانْفَعْ بِمَا يَارَبِّ حُكِرٌ مَنْقَرَا وَ الْفَيِّ وَ مَنْ وَسَامِعٍ وَأُمِّيٍّ وَ مَنْ وَسَامِعٍ وَأُمِّيٍّ وَ مَنْ

فَيْلَت خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَعِشْرُونَصِفَهُ وَالضِّدُّ مِثْلُمَا فَفَصِّلُ عَدْدُهُ

وَلِلْإِيمَانِ بِالرَّسُّولِ عَشَّ رَهُ وَسِتَّةٌ مِنَ الصِّفَاتِ تَابِعَهُ

الصِّفْ قُ وَالتَّبْلِيغُ وَ الْأَمَانَ فَ وَالْأَمَانَ فَ وَالْأَمَانَ فَ وَالْأَمَانَ فَ وَجَوَازُ الْأَعْرَاخِ لِلْإِفْ الْأَمْانَ فَيَا وَالْأَمَانَ فَيَا اللَّهُ فَالْمُعْرَاخِ لِلْمُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَإِيمَا<u>نْ بِ</u>حُتْبٍ وَأَمْلاَ صِياً وَرُسُلٍ وَأَمْلاَ صِيَاءَ صِيا

وإيمان يتوم الآخر فع أخداد ما وكن لنفيماساي

ويليه رجي ويلي وراق الصطريق والعادة

يَقُولُ أَفْقَرُ الْوَرَى عُمَّةً مُّ إِبْنُ الْحَبِيبِ قَوْلَهُ مُسَّمَّهُ

المحمد لله الذي بخيره عمّ الورى في بره و بخره

وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ بِالشَّرَائِعُ وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ بِالشَّرَائِعُ

وَوَقِيْدِ الْوُلاَةَ لِلْمُسَاعَدُهُ لِحُدِّ مَافِيهِ صَلاَحُ الْعَمَلَةُ

وَاحْيَمْ لَنَا يَارَبِّ بِالسَّعَادَهُ وَاحْيَمْ لَنَا يَارَبِّ بِالسَّعَادَهُ وَارْ فُقْ بِنَا عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةُ وَ

إِيَّاتِ أَنْ تَمُتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لِيَّاتِ أَنْ تَمُتَمَّ بِالْأَرْزَاقِ لِيَّاتِ الْخَلَّاقِ فَعَانِ الْخَلَّاقِ

وَحَصَلَتَانِ لَيْسَ شَيْءٌ يُوجَدُ فَوقَمُمَا مِنَ الْخَيْرَاتِ يُحْمَــُ

حُسْرُ ظَنِّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِالْعِبَادُ فَكُنُ مُمَّا وَجَيِّبَنَّ لِلْعِنَادُ

وَأَقْرَبِ الطَّرُقِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تُكثِرَ الذِّكرَ بِإِمْم اللَّهِ

لِأَنَّهُ الْإِسْمُ الْعَظِيمُ الْأَعْظَمُ عَلَيْهُ الْأَعْظَمُ عَلَيْهُ الْأَعْظِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهِ عَل

فَلْبُهَا تَصَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْهِا تَصَوُّفُ مُحَرِّرُ عَلَيْهِ مُفَرِّرُ

فَهَاتَ مِنْهَا نَبُّذَةً تُقَرِّبُ طريقة وسَيْرَة تُحَيِّبُ

مَمَّيْتُمَا بِبْرَاقِ الطَّرِيقِ تُسُرِغُ بِالْمُرِيدِ لِلْتَّكِقِيقِ

فَإِنَّ تُرِدُ سُلُو حَدَدالطَّرِيقَا فَإِنَّ تُوفِيقًا فَاعْتَعِم اللَّهَ وَسَلُّ تَوْفِيقًا

وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيرِ وَأَرِحِ النَّفْسَ مِنَ التَّدِيرِ فَإِنَّ فَا يَجْلُدُ لِلتَّنْوِيرِ

وَحَرِّكِ الْمِقَةَ بِالْأَشُّوَاقِ \_\_\_ وَلَا تَصْكِنُ تَرْضَى بِدُونِ الْبَاقِ

وَلَا تَقِفُ مَعَ الْبَوَارِقِ وَ لَا مَعْ غَيْرِمَا مِزِدُلِ شَيْءٍ حَمَلًا

وَاسْأَلُهُ أَنْ يَطُوى لَدَ الطّريقا حَقّ تَذُوقَ ذَلِتَ التّحقيقا

فَاللَّهُ يَجْتَبِي مِنَ الْعَبِيدِ مَنْ شَاءَهُ لِحَضْرَةِ التَّمْرِيدِ

إِيَّاتُ أَنُ تَسْتَبُعِدَ الطَّرِيقَا فِي التَّعُويِقَا فَيْ التَّعُويِقَا فَيْ التَّعُويِقَا

وَفَرِّعُ الْقَلْبَ مِنَ الْأَغْيَارِ عِنْدَ النَّوَجُهِ لِخِصُرِ الْبَارِي

وَانْظُو لِأَسْرَارِ الْحَصِيمِ وَاعْتَبِرُ وَانْظُو لِأَسْرَارِ الْحَوْضِ وَلَاتَكُنْ تُصِرُ

جَلِّ عَقِّبِ الخَّنْبِ بِالْاسْتِغْفَارِ وَ بِالتَّضَرُّ عِ وَالْانْدِ كُسَارِ

وَانْظُرُ لِمَا مَنْ بِهِ عَلَيْتُا مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَاحْمَدُهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرِّاءِ وَالضَّلِّاءِ لِلسَّرِّاءِ وَالضَّلِّاءِ لِلسَّرِّاءِ وَالضَّلِّاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ الْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِلْأَسْلِيَاءِ لِللْمُ الْفَاعِلُ فِي الْأَسْلِيَاءِ لِللْمُ الْفَاعِلُ فِي الْأَسْلِيَاءِ لِللْمُ الْفَاعِلُ فِي اللَّهُ الْفَاعِلُ فِي اللَّهُ الْفَاعِلُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حَدَّلِت الْأَدَبِ لِلْقُلُوبِ لِنَّقُلُوبِ لِنَقْلُوبِ لِنَقْلُمَا لِحَضْرَةِ الْغُيْوبِ لِنَقْلُمُ وبِ

فَدُمْ فَجِدٍّ عَمَلاً قَدُّ وَكُلَّهُ لِنَفْسِهِ وَحُكُمْ أَدِيدٍ قَرَّبَهُ

فَأَهَبُ النَّظرِينِ الْأَكْوَانِ فَأَهَبُ ثَانِ فَيُورِ ثَانِ فَيُورِ ثَانِ فَيُورِ ثَانِ فَيُورِ ثَانِ فَيُور

فَتْبُصِرُ الْخَالِقَ فِي الْمَخْلُوقِ وَتُبُصِرُ الرَّازِقِ فِي الْمَرْزُوقِ

وَ اسْلُّ بِنَغْمِت سَبِيلَ الرِّفْقِ لِتِيُّ يَصُونَ سَيْرُهَا بِالشَّوْقِ

فَإِنَّ رَحَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِحَيِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ مِنْ غَيْرِحَيِّ

وَ الْأَدَبِ اجْعَلَنَّهُ رَفِيقَ اللَّهُ وَالتَّحْقِيقَا فِي أَخْذِ كَ التَّقْرِيعَ وَالتَّحْقِيقَا

فَقَتْلُ الْأَدْبِينِ الْأَمْبُورِ صَالِحُسِيرِ الْجَالِحِ الْجَدِيدَ بِالْإِكْسِيرِ

أَمَا تَرَاهُ يُقْلِبُ الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا فِي الْحَدِيدَا

وَ نَمِّهَا تَنْمِيَةً وَصَدِّرًا لَهَا تَحُوزُ فَضُلَهَا بِلاَ مِرَا

وَاجْتَصِ الطَّرِيقَ بِالتَّعْظِيمِ لِصُلِّ مَاشِر عَي مِنْ مَرْسُرِمِ

وَلاَ تَكِنُ تَحْقَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْئًا أَتَى وَلاَ مِنَ الْأَقْوَالِ

طريقة الأبدال جوشع سَهْرْ مُورُوا مُعْرَلَةٌ وَغِكْرُ حَرِّرُوا

قد انْتَمَتُ نُبُذَةُ ذَاالتَّحَوُّفِ وَالْخَمُّوْفِ وَالْخَمُّةُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ وَالْخَمُّةُ لِلَّهِ عَلَى التَّعَرُّفِ

قَالْمَطْمَرْ الْأَوْلُ نُورُ أَحْمَدًا حَلَيْهِ الْأَوْلُ نُورُ أَحْمَدًا حَلَيْهِ مَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ سَارُمَدًا

قَدُ مَلاَ الْحَقِّ بِهِ الْأَصْوَانَا وَضُرِّمًا يَصُونُ أَوْقَدُ كَانَا

فَاشْفَدُهُ فِي النَّفْسِ وَ فِي الْأَفَاقِ وَالْفَاقِ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللللللللللَّلْمُ اللللللَّالَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالِي اللللل

تُصفَى بِذَ الشَّمُودِ حُلِّعَيْبِ فِي النَّفِيرِ والقَلْبِ وَغَيْبِ الْغَيْبِ

وَ حَصِرِ النَّفْسِ بِحُسْنِ نِيَّةِ وَ الْحَرْتِيَةِ وَالْحَرْتِيَةِ وَالْحَرْتِيَةِ وَالْحَرْتِيَةِ

ويليه رجز و الطريق و أبياتما : 58

اَلْمُهُ لِلَّهِ وَ صَلَّى اللَّهِ وَ مَلَّى اللَّهِ الْهُ وَ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ لَا لَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّالَّ لَلَّا لَلَّا لَا لَلَّا لَلَّا لَا لَلَّالَّ لَلَّ لَا لَاللَّالَّ لّ

قالَ أَبْوحَامِ لِلصَّوفِيُّ حَامِ لِلصَّوفِيُّ حَامِ لِللَّهِ السَّلَّمِ مُوَ الصَّوبِيِّ

حَكرَ امّةُ الدَّاخِلِيفِ الطّريقِ عِشْرُونَ فِي الدُّنْيَاعَلَى التَّعْتِيقِ

وَآلِهِ وَحَيهِ الثِّقَاتِ النَّجَاةِ النَّجَاةِ

وَأَسْأَلُ اللهَ صَلَاحَ الْحَصَالِ لِ

وَ أَنْ يُزِيلَ عَنَّا صُلَّ رَيْدٍ وَ أَنْ يُزِيلَ عَنْ اللَّهِ عَارِفٍ مُوَ بِّي

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَـامِ

سَادِ شَفَا يَنْصُرْهُ عَلَى الْعِدَا بِحَرْقِعَادَةٍ مَعْ حِفْظٍ أَبَدًا

سَابِعُمَا يَصُونِ أُنْسَهُ فَلاَ وَحُشَةَ تَاتِيهِ مِنْ شَيْءٍنَزَلاً

ثَامِنْهَا الْعِزُّلَةِ فِي النَّفْسِ فَالْحَوْثِ لِنَّهِ مُهُ دُونَ لَبْسِ

تَاسِعْهَا الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَالِيَ الْعَلْمُ الرَّفْعُ لِهِمَّةٍ لَهُ عَنْ صَلِّ شَيْءٍ فَاتِزِيَشْغَلْهُ

عَاشِرْ مَا الَّخِنَى لِمَلْدِ فِي مَعَ تَسْفِيلٍ أَمْرِهِ الَّذِي فِيهِ سَعَى أَوْلُهَا يَذْكُرُهُ الْإِلَــهُ وَلَهُا يَدُكُرُهُ الْإِلَــهُ صَمَا يَلِيقُ بِهِ يَا بُشَــرَاهُ

ثَانِيْهَا تَعْظِيفُهُ بَيْنَ الْأَنَامُ وَالثَّالِثُ الْخُبِّ لَهُ بِلاَ مَلاَمُ

وَحُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ الْإِلَى فَيَا سَعْدَاهُ الْخَلْقُ فَيَا سَعْدَاهُ

رَابِعُهَا يُدَبِّرُ الْأَمْ وَرَا لَهُ فَيَبُقَى دَائِقًا مَدُ وَرَا لَهُ فَيَبُقَى دَائِقًا مَدُ (ورَا

خَامِسُهَا تَسْمِيلُهُ الرِّزُقَلَهُ يَا مِسْهَا تَسْمِيلُهُ الرِّزُقَلَهُ يَا مُشَقَّةٍ فِيهِ تَلْحَقْهُ

تَبَرُّدُ بِهِ مَعَ الْأَدَابِ مَعَ أَلْأَدَابِ مَعَ وَلَوْ نُقِلَ لِلتَّرَابِ مَعَهُ وَلَوْ نُقِلَ لِلتَّرَابِ

تَمْخِيرُهُ الْأَرْضَ لَهُ فَيَدُ قَبْ حَيْثُ لِلْأَرْضَ لَهُ فَيَدُ قَبْ حَيْثُ لِنُوْقِبْ لِيَرْقَبْ لِ

وَالْبَرُّ وَالْبَحُرُّ مَعَ الْمَصَوَاءِ حَادٍ مَثْ لَهُ بِللَّا الْمَتِسرَاءِ

وُحُوشُ ثُمَّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مِبَاعٌ مَعَ الْمَوَامُّ مِنْ مَا الرَّبُ لَهُ عَلَى الدَّوَامُ

مَفَاتِيعُ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنُ تَطْلُبُهُ وَ مُوَ عَنْمًا بَائِنْ

وَمَاتَ بَاقِيمًا مَعَ اخْتِمَارِ بِعَطْفِ بَعْضِمًا فَخْذُ يَاقَارِي

تَنُويرْ قَلْبٍ يَمْتَدِي بِنْ وَهِ لِنُويرُ فَلْدِ وَ بِنَا لِفَكْمِ أَسْرَارٍ بِفَضْلِ وَ بِسِهِ

مَمَابَةٌلَهُ وَحُسُنُ مَوْقِعِ

تَعْبِيبُهُ لِحُلِّخَلَّةٍ فِي الْوَرَى يُوعِدِ رَبِّنَا لَهُ بِللَّا مِحْرَا

تَسْهِيلُ مَوْتِهِ مَعَ الْخِتَامِ عَلَى الْفِتَامِ عَلَى الْإِيمَانِ فَازَ بِالْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَ

تَبْشِيرُهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّيْحَانِ وَالْأَمْنِ مِنْحُوْفِ مَعَ الرِّضُوَانِ وَالْأَمْنِ مِنْحُوْفِ مَعَ الرِّضُوَانِ

حَدَا الْخُلُودُ فِي الْجِنَانِ أَبَدًا فِي جَوَارِ الرَّحْمَانِ وَأَبًا سُرُمَدًا

لـ زوحـه الْعُزوجِي وَ الْإِكْرَامُ مِنَ الْقَلَائِدَةِ وَ الْإِنْعَالُ

وَ النَّاشِ تَزْدَحِمْ لِلصَّلَّةِ عَلَيْهِ إِذْ صَانَ مِنَ الثِّقَاتِ تَوَسَّلُ النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى النَّامِ بِجَاهِهِ إِلَى النَّامِ فِي النَّامِ النَّامِ فِي النَّامِ النَّامِ فِي النَّامِ الْمَامِ الْمَام

فَيَقْضِيهِ الرَّبِّ بِلاَ تَعْمِيرِ فَيْ الرِّبِ الرِّبِيدِ الْمُحْدِبِ بِالتَّيْسِيرِ

وَ ذَاتَ مَوْضُولٌ إِلَى إِحْتِيَارِ إِلَى إِلَى الْأَقْدَارِ إِلَى إِلَى الْأَقْدَارِ الْأَقْدَارِ

فَلاَ تَقْلُ دَعَوْتُهُ فَلَمْ يُجِبُ فَذَاتَ شَأْنُ صُلِّعَافِلِمْ رِيبُ

أَمَّا الَّحَرَامَةُ لَهُ فِي الْأَخِرَةُ عُلَمَا الْحَمَا مُتَّبَعَهُ عِشْرُونَ أَيْضًا هَا حَمَّا مُتَّبَعَهُ

بَيَا خُ وَجُهِهِ وَنُورُهُ ظَـَمَـرُ لِحُـلٌ مَنْ بِمَوْقِفٍ قَدِ الْتَقَرُّ

فَلَا يُحَا مَبْ حِمَاتِ عُنْفِ بَـلُ يُبْتَدَى بِجَمِيلٍ وَ لُطفِ

أَعْمَالُهُ تَثْقُلُ عِنْدَ الْصَوْرُنِ

جَوَازُهُ الصِّرَاطَ بِالْإِهُ صَرَاعِ لِحَالِمِ لَا مِنْ الْخُلُمِ لِلاَ فِي الْحَالِمِ الْحَلْمِ لِلاَ فِي الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَلْمِ لِلاَ فِي الْحَالِمِ الْحَلْمِ لِللَّهِ فِي الْحَالَمِ الْحَلْمُ لِللَّهِ فِي الْحَلْمُ لِللَّهِ فِي الْحَلْمُ لِللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَّمِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَّمِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّاللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللَّهِ فَي الْمِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِي فَاللَّمِ اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَيْعِي فَالْمُعِلِّي فَلْمُعْم

يُلَقَّنُ الصَّوَاجَيِّ السُّوَّالِ فَلَا يَخَافُ شِدَّةً الْأَمُ وَالِ

تَوْمِعَةُ الْقَبْرِ لَهْ فِي رَوْضَةِ يَصُونُ فِيهَاءَ امِنَّامِنُ فِتْنَةِ

وَإِينَا شِ لِرْوحِهِ وَجِمْمِهِ إِذْ تَأْتِيهِ الْبُشْرَى لَهْ مِنْ رَبِّهِ

تَكْمِلُهُ الطَّيْورُ فِي أَجْوَافِهَا فِي حَرْضِهَا فِي حَرْضِهَا

وَلَكُشُوْ فِي الْعِنِّ مَعَ الْصَوَامَةُ وَالشَّفَاعَةُ وَالشَّفَاعَةُ

العلم و العقل مع إحليم والعّد يُوذن بالدّ حتمام

فَعَايَةُ الطَّرِيقِ فِي اسْتِعْرَاقِ فِي شُهُودِ لِمَالِدٍ خَلَّاقِ

إِيَّاتُ أَنُ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيمَا لِيَّاتُ أَنُ تَصْغَى لِطَاعِنٍ فِيمَا لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قد انْتَمَّتُ خَوَارِثُ الطَّرِيقِ لِمَنُ مَشَى فِيهَا عَلَى التَّحْقِيقِ قلاً يْحَاسَبْ وَلاَ يُــــــلاَمْ غِمُوقِفِ الْمِيزَانِ لاَ يُضَامُ

يَشْفَعْ فِي الْأَمْلِ وَفِي الْإِحْوَانِ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُوانِ فَالْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْعِيْ فِي الْمُؤْمِنِ فِي فَالْمُؤْمِنِ وَلَيْكُونِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِ وَالْمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِي وَالْمُؤْمِ وَلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمِ وَ

ثُمِّ لِقَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَاءُ اللَّهِ بِالْمُعَاءُ اللَّهِ المُعَادِةِ وَلَامُشَابَمَهُ مِنْ عَلِّرِ تَكْيِيفٍ وَلَامُشَابَمَهُ

وَ مِيَ أَجِلُّ مِنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ صَالِحُ مُنْ مُحُولِ الْجَنَّــةُ صَالِحَ الْجَنَّــةُ مَنْ مُحْولِ الْجَنِّــةُ مِنْ مُحْولِ الْجَنِّــةُ مَنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُعْلِيلِ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُنْ مُعْلِقُولُ مِنْ مُعْلِلْكُولُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِمْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُو

وَ شَرْطُ مَنْ يَعْنَحُهُ الْإِلَــهُ عِنْ يَعْنَحُهُ الْإِلَــهُ عِنْدُهِ الْخِلْعِ لَا تَنْسَــاهُ

وتليد دالية ف فائر الامم الاعظم وابياتها: 21

تَجَرَّهُ عَنِ الْأَغْيَارِ تَحْظَى بِفُرْبِهِ وَتَرْقَ فَرَاقِ الْقَوْمِ فِكِ صُلِّمَ شَهِ

وَعَقِرْ بِخِ كِي اللَّهِ أَنْفَاسَدَ الَّتِي وَعَوْمِ حَشْرٍ وَمَوْمِحِ

وَعَظِّمْ جَمِيعَ الْكُونِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَحَدِّثُ إِنَّهُ تَحَدِّدُ مِنْ نُورِ النَّبِيِّ عُمَّدً مِنْ نُورِ النَّبِيِّ عُمَّدً مَنْ أُورِ النَّبِيِّ عُمَّدً مِنْ أُورِ النَّبِيِّ عُمَّدً

فَارَّحَمُّ مُفِيدٌ هَا وَجَامِعًا لَمَا وَمَ<u>ن</u>ُّ تَصَدَّى مَعَنَا لِنَشْرِهَــا

نَاظِمُهَا عُمَّةً الْأَنْ الْخَيِيبُ يَطْلُبُ لِلْأُمَّةِ فَتَحَلَّا فِي الْقَرِيبُ

صَدَّلِت الْآلِمَعَ الصِّحَابِ السَّالِكِينَ سُبْلِ الصَّوَابِ ()

وَوَاظِبْ عَلَى الْاِسْمِ الْعَظِيمِ الْمُعَظِّمِ بِحُمْنِ سَرِيرَةٍ وَصِدْقٍ وَمَقْصِدِ

وَشَامِهُ جَمَالَ الذَّاتِ غِصُلِّمَ طُّهَرٍ فَلَوْلَامَالَمْ يَثْبُتُ وْجُودٌ لِمْوجِدِ

وَصُلَّمِهَاتِ النَّفْسِ تَفْنَى بِخِدُهِ وَيَبْقَى نَعِيمُ الْقَلْبِ أَحْلَ<u>مِزَ الشَّهْ</u>

وَصُلَّ تِحَلِّ بِالْمَقَامَاتِ نَاشِيُّ عَنِ الذِّكرِ بِالْلِاسِ الْعَظِيمِ مَعَ الْجِدِّ

قَمِنْهُ يَصُونُ الْفَتْحُ لِصُلِّ سَالِدٍ وَمِنْهُ يَصُونُ الْفَيْضُ لِصُلِّ مُرْثِ ولآحظه أَنْوَارًا لِأَسْمَاءِ رَبِّنَا وَلَا لِأَسْمَاءِ وَبِنْكُ وَلَمْ لَعِيْ وَعَنْقَوْلِ مُلْعِيْدِ

وَأَحْبِبُ بِحْبِ اللَّهِ وَابْغَضْ بِبْغُضِهِ فَأَحْدِي فَذَاكُمْ مَيِّدِي

وَصُوْرَتِ الْبَعْرِينِ عَقِّ وَ شَرْعَةٍ لَتَعْرِيفِي فِصْلِ مَقْعَدِ

وَ وَ لَيْ عِبَادَ اللهِ بِاللَّهِ مُعَلِنَ عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ عِبْدِ عُلْمِهِ عِبْدِ عُلْمِهِ عِ

وَإِنْ شِنْتَ إِسْرَاعًا لِحَضْرَةِ رَبِّنَا

وَأَعْظُمْ خَلْقِ اللَّهِ فِي النَّبِيُّ عُدَّمَّ حِ

فَظَاهِرْهُ نُورٌ وَبَاطِنُهُ سِرِّ صَعَالاً تُهُ لَيْسَتُ تُحَمِّلِ بِالْعَجِّ

عَلَيْهِ حَلَّاةُ اللَّهِ وَ الْآلِ وَالصَّحِبِ وَ دَارِكُنَا بِالْأَلْطَافِ مِنْ غَيْرِ مَاحَدِّ وَعَنْهُ تَصُورُ حَالَةُ الشَّورِ وَ الْفَنَا وَعَنْهُ تَصُورُ حَالَةُ الصَّورِ وَ الْوَجْدِ

و مَانَالَ عِزَّا عَيْرُ مُنْفَرِدٍ بِـــــهِ تَحَلَّ بِمَا يُرْضِيهِ مَعْ صَرْةِ الْحَمْدِ

فَقَازَالَ يَرُقَ فِي مَمَامَةِ ذَاتِكِ وَيَفْنَ فَنَاءً لَيْسَ فِيهِ سِوَى الْفَقْدِ

فَإِنْ رُمَّ لِلْا قَارِجَاءَ بِحُلَّ عَلِيْهِ وَالْفَجِدِ

فَكِزُخَادِ مَّاعَبُدًا لِمَنْ مَذَاوَحُفْهُ وَوَفِّ بِعَمْدِ اللَّهِ يَاتِدَ بِالْـوَعْدِ وَ مِلْءَ الْفَضَاوَ اللَّوْجِ وَالْكُرْسِي وَ الثَّرِي وَعَدَّ جَمِيعِ الْكَائِنَاتِ إِلَى الْمَشْرِ

لَدُ الْحَمَّدُ يَا رَبِّي صَعَا أَنْتَ أَمُـلُهُ فَإِنِّيلاً أُكْمِي الثَّنَاءَ مَدَى الدَّهُـرِ

تَ الْحَمَّةُ يَا مُعْطِي الْمَوَاهِبَ بِالْفَضْلِ وَمَا يَحَ أَمْلِ اللَّهِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصِ

آد الحَمَّدُ بِالْأَنْمَاسِ وَ الْجِسْمِ وَ الْقَلْبِ تَفَضَّرُ عَلَى عَبْدٍ تَحَيَّرَ فِي الْأَمْسِ

وتليما رائي الماء والماء والما

آدالُّهُ يَاءَاللِّمْ وَالْعَفْوِ وَالسِّتْرِ وَحَمْدِي مِنْ نُعْمَاتَ يَا وَاسِعَ الْبِرِّ

تَدَالْحَمْدُ عَةَ الْقَطْرِ وَ الرَّمْلِ وَالْحَمَّ وَعَةَ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَالْخُوتِ فِي الْبَحْرِ

تَدَالْمَهُ عَةَ النَّمْلِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَمِؤَالُمَّمَا وَ الْعَرْشِ وَالْدُوكِ لِيْنِ فَفَخُلْت مَوْجُودٌ بِغَيْرِ وْجُودِنَا وَجُودْت مَسْدُولٌ عَلَيْنَا بِلَا نُصرِ

وَوَقِقْنَا لِلشُّكِرِ الَّذِي مُصَوَلَا زِمُّ عَلَيْنَا وَيَسْتَدْعِي الْمَزِيدَ بِلاَخُمْ رِ

وَأَخْرِجْنَا مِنْ سِجْنِ الْجُسُومِ وَرَقِّنَا لِحُضْرَةِ أَرْوَاحِ ثَوَاجًا عَلَى الشَّكِرِ

وَأَشْهِدْ نَا مَعْنَ الذَّاتِيغِ كُلِّ مَظْهَرٍ لِيَقُوى شُمُودِي فِي الشَّدَائِدِ وَالْيُسْسِ

وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَادُ عَلَّا وَأَفْنِنَاعَنَّا وَاجْقِنَا بِدَ دَادُ عِلْمَ عَضْرَةِ السِّرِّ لِيَّالِّ

فَمْنَّ عَلَيْنَا يَاغَفُورُ بِتَوْبَسِةٍ تَجْذُ الَّذِي قَدْ كَانَ فِي سَالِفِ الْعُمْرِ

وَزِدْنَا مِنَ النَّعْمَاءِ وَ النُّورِ وَ الْصَفِّ وَ الْسَّانِ وَ السِّرِةِ السِّ

وَأَيِّدُنَا فِ أَقُوالِنَا وَ فِعَالِنَا الْأَرْزَاقِ مِزْتَدِيْ لَانَدْرِي

فَهَا نَحْنُ فِي بَابِ التَّفَضُّلِ وَاقِفْ وَمُنْتَظِرْعَطْفَ الْجَبِيبِ بِلاَعْسُ رِ

فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِيبُ بِسُرْعَةٍ فَأَنْعِمْ عَلَيْنَا يَا عُجِيبُ بِسُرْعَةٍ فَأَنْعِمْ فَإِنَّا لَكُودِ وَالْمَنِّ وَ الْحَيْبِ

وتليم ارائي وتليم الترغيب في الدكر واجياتها 28:

أَيَا مَنْ يُرِدُ قُرْبًا مِنَ اللَّهِ عَنْ فَوْرٍ اللَّهِ عَلَى فَوْرٍ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ لِللَّهِ فَي اللَّهُ لِي اللَّهِ فَي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهِ فَي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لَا اللَّهُ لِي الللَّهُ فَي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللللللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَاللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلَّهُ لَا اللّهُ لَا الللّهُ لَا الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَ

وَعَيْرُ بِهِ الْأَوْقَاتَ تَسْفُو بِسُرْعَةٍ إِلَى غِرْوَةِ الْعِرْفَانِ مَعْ خَالِمِ الْفِكِرِ

لِتَصْقِيلِ مِرْءَا الْقَلْبِ يَنْكَشِفُ الْعِطَا وَتَبْدُو لَهُ الْأَنُوارْ مِنْ خَالِمِ الدِّكِرِ فَأَمْرُتُ لِلْأَشْيَاءِ فِي قَوْلِكُ تَكُنُ فَكُرُمًا بِلَا مَكْرِ فَكُرِ مِنْ الْأَشْيَاءَ عَرْمًا بِلَا مَكْرِ

وَ صَلِّ بِأَنْوَاعِ الْكَمَا لَاتِ كُلِّمَا عَلَ أَحْمَدَ الْمَادِي إِلَى حَضْرَةِ الطَّهُرِ

وآلِهِ وَ الصّحبِ الْكِرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَ مَنْ دَعَا لِكَرَامِ وَالشَّرْحِ لِلصَّدِرِ

وَيَارَدِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُحَمَّدٍ وَيَارَدِّ بِالْهَادِي الرَّوْوفِ عُحَمَّدٍ وَيَارَبُ فِي الرَّوْء

وَقَوِّنَا بِالْأَنُّوَارِيْ كِلِّ لَحْظَةٍ وَثَيِّتْنَاعِنَةَ الْخَتْمِ وَ النَّرْعِ وَالْقَبْرِ قَإِنْ عَيقَتْ فِي الْغَرْبِ أَنْفَاشَ ذِكُرِهِ وَفِي الشَّرْقِ مَعْلُولٌ تَعَافَ مِنَ الضَّيِّ

عَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي حُكِلِّ قُرْبَتٍ مِعَلَيْهِ مَدَارُ الدِّينِ فِي حُكِلِّ قُرْبَتٍ مِنْ حُكِرً الْجَلاَلَةِ مِنْ حُكِرً

فَمَامِنُ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِدُ صُحِرِهِ عَمَّا مِنْ وَلِي إِلاَّ مَامَ بِدُ صُحَرِهِ عَمَّا مِنْ وَلِي إِللَّا مَامَ بِدُ صُحَرِهِ عَمَّا مِنْ وَعَمَّا السَّالِي وَالسِّيِّ عَمْدِهِ الْأَنْفَاسِ بِالرَّوحِ وَالسِّيِّ

فَقَدُّ كَانَ ذَاكِرًا وَأَصْبَحَ مَدُّ كُورًا يَتِيهِ عَلَى الْأَكُوانِ مِنْ غَيْرِ مَا فَحْرِ

وَمَا الْفَحْرُ إِلاَّ بِالْعُبُودِيَّةِ الَّتِيِّةِ تَخَلَّمَتُ مِزْحَوْلٍ وَقُوَى وَمِنْ مَصْرِ بِعِكْرِ إِلَّهِ الْعَرْشِ تَزْفَدْ فِي الْـوَرَى وَتُوفِي الْمُعَظِّلَةِ الشَّيْرِ وَتَفْغَ عَنِ النَّفْسِ الْمُعَظِّلَةِ الشَّيْرِ

وَ تَضْمَى جَلِيهِ اللهِ مِنْ عَيْرِ صُلْفَةِ وَ تَصْمَى جَلِيهِ اللهِ مِنْ عَيْرِ صُلْفَةِ وَ تَسْلَمُ مِنْ شَكِ وَشِرْكِوَ مِنْ عَيْرِ

وَ تَرْحَلُ عَنْ صَوْنِ إِلَى حَضْرَةِ الصَّفَا وَ تَشْفَدُ فِعْلَ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَ الْأَمْرِ

و تَرْقَ إِلَى الْأَسْمَاءِ تُسْقَى بِنُورِ هَا \_\_\_\_\_ فَتَبُدُو آتَ الْأَوْصَافُ مِنْ غَيْرِ مَاسِتُر

وَيَظْفَرُ مَعْنَ الذَّاتِ مِنْ صَامِلِ الْفَنَا فَتَجُفَّى غَنِيًّا بِالْإِلَهِ مَدَى الْغِصْمِ

وَلاَ تُبْعَظُ الْأَرْزَاقِ إِلاَّ لِقَنْ غَدَا يُرَدِّهُ هُ حَتَّى يُغَيَّدِ فِي الْوِتْ رِ

وَ فَذَا رَسُولُ اللَّهِ يَذُكُرُ ذَا يُسَالِ اللَّهِ يَذُكُرُ ذَا يُسَالِ اللَّهِ يَذُكُرُ ذَا يُسَالِ اللَّهِ عَلَى الْحَدْيِ

وَقَالَ اذْكُرُو احَقَّ يَقُولُونَ إِنَّـهُ يُرَاءِي بِذِكْرِ اللَّهِ حِرْصًاعَلَ الْخَيْرِ

عَلَيْتَ بِهِ فَالْقَوْمُ قَدْ مَصِرُ وا بِهِ وَأَفْنَوُا فِيهِ الْأَرْوَاحَ يَالَهُ مِنْ ذُخْر

فَكُلُّ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فِكُلُّ مِقَامَاتِ الرِّجَالِ قَدِ انْطَوَتُ فِي اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ فِي حُدِّ وَذِكُرِ اللَّهِ بِالْفَمِ وَالصَّدِرِ

نَتَا يُحْ وَكُرِ اللهِ لَيْسَ لَهَا حَصْرٌ فَوَاظِبُ أَخِي وَ لَوْ عَثِيًّا وَبِالْفَجْرِ

لَقَّ وَرَدَ الْإِكْتَارُ مِنْهُ بِلاَ حَبِّ تَحْرَى تَصَفَّحُ كِتَابَ اللَّهِ مَعْ سُنَّةٍ تَدْرِي

وقد وعد الجليل بخكر منعدا له ذاكرًا يَا فَوْزَ مَنْ حُمّ بِالدِّكرِ

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الْإِلَهِ يَكُنَّ لَهُ قَرِيثُ مِنَ الشَّيْطَانِ يُفْتِذُ عَنْ سَيْرِ

فَلاَ يَطْمَئِنُّ الْقَلْبُ إِلاَّ بِحِ كُرِهِ فَيَسْدِنَ عَنْ حَوْفِ الْخَلِيقَةِ وَالْفَقْرِ وقليمارائية التفحر وابياتما: 18

تَفَتَّرُ جَمِيلَ الصِّنْعِ فِي الْبَرِّوَ الْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ وَالْبَعْرِ

وَ فِي النَّفْسِ وَ الْأَفَاقِ أَعْظَمُ شَاهِدٍ عَلَيْ مَاحَدُ

فَلَوْ جُلْتَ فِي الْأَجْسَامِ مَعْ حُسْنِ شَكِلِفَا وَتَنْظِيمَهَا تَنْظِيمَ خَيْطٍ مِنَ الْتُرْ وَلَا تَكْتَفِي بِالْوَارِدَاتِ عَنِي الْوِرُّدِ وَلَا تَطْلُبَنُ إِلَّا رِضَاهُ مَعَ السِّتِ

فَيَا رَبِّ وَفِقْنَا لِصِدِّقِ تَوَجِّدِ بِجَاهِ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ

عُحَمَّةٌ أَصْلُ الْمَوْجُودَ اللهِ وَالْأَنْبِيَا الْغُلِيّ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ مَا هَامَ ذَا حِبْ وَ الْيُسْ وِ الْيُسْ وِ الْيُسْ وِ الْيُسْ وِ الْيُسْ وِ الْيُسْ وِ

وَآلِهِ وَ الْأَمْحَادِ مَعْ صُلِّ مُنْتَ فِعِ مُنْتَ فِعِ مُنْتَ فِعِ مُتَابِعَةَ الْمُخْتَارِ فِي النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ الْمُعْرِ النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ النَّمْيِ وَ الْأَمْرِ الْمُعْرِ وَ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَ الْمُعْرِقِ وَ الْمُعْرِقِ وَ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَ الْمُعْرِقِ وَ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِ

وَجُلَّتِ فِي أَسْرَارِ الرِّيَاحِ وَجَلِيمًا لِغَيْمٍ وَ سُحْدٍ قَدْ أَسَالَتُ مِزَالُقَطُمِ

وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي أَسْرَارِ السَّمَوَاتِ كُلِّمَا وَجُلْتَ فِي وَرُوحٍ مِنَ الْأَمْرِ

عَقَدْتَ عَلَى التَّوْحِيدِ عَقَدْ مُصَيِّمِ وَالشَّكِ وَالْغَيْرِ وَالشَّكِ وَالْغَيْرِ

وَ قُلْتَ إِلَاهِي أَنْتَ شُؤْلِي وَ مَطْلَبِي وَ حَصْنِي مِنَ الْأَسْوَاءِ وَالضَّيْمِ وَالْمَصْرِ

وَأَنْتَ رَجَاءِي فِي قَضَاءِ حَوَاثِجِي وَأَنْتَ وَأَنْتَ السُّوءِ وَالشَّرِّ وَأَنْتَ النَّوءِ وَالشَّرِ

وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ اللَّسَانِ وَ نُطْقِ هِ وَجُلَّتَ فِي الصَّدِرِ وَتَعْبِيرِهِ عَمَّا تُكِثَّهُ فِي الصَّدِرِ

وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ الْجَوَارِحِ كُلِّمَا وَتَسْجِيرِهُمَا لِلْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ مَا عُسْرِ

وَجُلَّتَ فِي تَقْلِيدِ الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ وَجُلَّتَ فِي وَجُلِّتَ فِي الْقُلُودِ لِطَاعَةٍ تَعْرِي وَجُلِّتَ فِي وَالْمُعْصِيَةِ تَعْرِي

وَجُلَّتَ فِي أَرْضٍ مَعْ تَنَوُّعِ نَبْتِهَا وَجُلِّتَ فِي السَّمْلِ وَ الْوَعْرِ

وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَمَا وَجُلَّتَ فِي أَسْرَارِ الْبِحَارِ وَحُويَمَا وَجُلَّتَ فِي وَجُلُتَ فِي وَالْجِي لَمَا حَاجِزْ قَلْمُ رِ

وتليم ارائي - احل التقريب - واجياتها: 20

قَدْ صَمَانَا فِ كُوْ الْدِيدِ جَمَالًا وَ وَ مُعَدِّ وَ مُ الْدِيدِ جَمَالًا وَرَفْعَةً وَ مُ الْدِيدِ وَوَا

وَخَلَعُنَا الْعِذَارَ عِنْدَ التَّحَدَانِي وَخَلَعُنَا الْعِذَارِ عِنْدَ النَّاحِدَا وَجَهَرُنَا بِمَنْ لُحِبُّ افْتِ خَارًا

وَسَقَا نَا الْحَبِيبُ شَّرْبَةَ حُبِّـ قَدُ أَزَالَتُ سِوَى الْحَبِيبِ اضْطِرَارَا وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الْمُسْتَجِيبُ لِمَنْ مَعَاكُ وَأَنْتَ الْوَقِيرَ عَنِ الْفَقِيرِ عَنِي الْفَقِيرِ عَنْ الْفَقِيرِ عَنِي الْفَقِيرِ عَنْ الْفَقِيرِ عَلَيْ الْفَقِيرِ عَنْ الْفَقِيرِ عَلَيْكِ الْفَقِيرِ عَلَيْكِ الْفَقِيرِ عَلَيْكِي الْفَقِيرِ عَلَيْكِ الْفَقِيرِ عَلَيْكِ الْفَائِيلِي الْفَائ

إِلَيْتُ رَفَعْتُ يَارَفِيغُ مَطَالِبِي أَلِيتُ مِنْ السِّيِّ فَعَجِّلً بِفَتْحٍ يَاإِلاً مِي مَعَ السِّيِّ

بِجَاهِ الَّذِي يُرْجَى يَوْمَ الْكَرْدِ وَالْعَنَا وَيَوْمَ وُرُودِ النَّاسِ لِلْمَوْقِفِ الْحَشْرِ

عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللَّهِ مَاجَالَ عَارِفْ \_\_\_\_\_ عَلَيْهِ صَلَّاةُ اللَّهِ مَاجَالَ عَارِفْ \_\_\_\_ فِي أَنْوَارِ ذَاتِهِ لَذَى كُلِّ مَطْمَرِ

وَآلِهِ وَ الْأَحْدَابِ مَعْ صُلِّ تَابِعِ لِمُعْدِلِ تَابِعِ لِمُعْدِلِ تَابِعِ لِمُعْدِلِ تَابِعِ لِمُعْدِل لِمُعْدِل النَّمْ وَ الْأَمْدِلِ النَّمْ وَ الْمُ

وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَكَانَا وَهَمَعْنَا بِالشَّيْءِ مِرَّا فَحَكَانَا وَأَتَانَا الَّذِي خُبِّا اخْتِيَارًا

وَ مُعِعْنَا مِنْ حَضْرَةِ الْغَيْبِ سِرَّا أَنْتُ عَنْدَنَا كُنْ شَكُورَا أَنْتُ عَنْدَنَا كُنْ شَكُورَا

وَأَذِنَّا بِسَفِي مَنْ جَاءَ شَـُوقَـا لِلقَانَا وَلَمْ يَصُنَّ ذَا الْحَتِبَـارَا

وَإِذَا كَانَتِ الْمَوَاهِبُ فَضَلَا فَإِذَا فَاتَتَارَا فَتَعَرَّضُ لَمَا وَكُنْ ذَا أَفْ يَقَارَا

وَتَذَ لَّالِّا هُلِمَا تُسْقَى مِنْهُ مُ

وَشَهِدُنَا الْأَنْوَارَ تَبُدُو جِمَارًا وَرَأَيْنَا الْأَنْوَارَ تَبُدُو جِمَارَا

وَرَجَعُنَا لِلْخَلْقِ بَعْدَ انْمِحَاقٍ وَرَا وَفَنَاءِ فِي خَفْرَةٍ تُعْطِي نُـورَا

فَيِفَحْلٍ مِنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَ الْإِلَهِ بَقَيْنَ الْطِبَارَا

صُمْ نَظُرُنَا فِي سَالِدٍ فَتَرَقَّ لِيَّالِي سَالِدٍ فَتَرَقَّ لِيَّالِمُ الْبِحَارَا لِيَحَارَا

وَشَفَينَا الْقُلُوبَ مِقًا عَرَاهَا وَالْمُعُلُومِ ذَوْقًا فَظَارًا

وَ صَلاَةٌ عَلَى النّبِ عِيّ وَآلِ وَ صَلاّ قَدْ أَشْارًا وَ عَنْ لَهُ قَدْ أَشْارًا

وَسَلَامٌ بِحُلِّ مِنْدٍ وَطِيدٍ وَطِيدٍ وَطِيدٍ وَجَمَالٍ وَرِفْعَةٍ لَا تُحَارًا ﴾

وَ تَجَرَّهُ مِنْ صُلِّ عِلْمٍ وَ فَ مُ مِ

وَابْغُلِ النَّفْسَ يَاغِبُّ الْوِصَالِ وَابْغُلِ النَّفْسَ يَاغُبُ النَّارَا وَاتْبَعِ الشَّيْخِينِ النَّذِي قَدْ أَشَارَا

وَاشْهَدِ الْحَقِّ فِيهِ ذَاتًا وَ قَلْبِهَا وَاشْهَدِ الْحَقِّ فِيهِ تَكْرُبِهِ ذَا انْتِصَارًا

فَهُوَ نُورُ الرَّسُولِ مِنْ صُلِّ وَجُهِ

فَالْحَظَنَهُ وَ عَظِّمَنَهُ صَيْدِ رَا وَادْ هَبَنْ عِنْدَهُ وَكُنْ ذَاانْكِسَارَا

وتليما اللامية التي انشأماتجاه النبي صلى اله عليه و سلم وابياتها: 15

خَنْ فِي رَوْضَةِ الرَّسُولِ حُضُورٌ طَالِينَ الرِّضَ وَحُسِّزَ قَبْ ولِ

جِئْنَا يَا خَيْرَ مَنْ إِلَيْهِ الْمَلَدُّةُ فِي إِلَيْهِ الْمَلَدُّةُ فِي إِلَيْهِ الْمَلَدُّةُ فِي الْمُلَدِّةُ فِي الْمُلَادُ

فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا صُلَّ عِنَايَدُ فَاسُأَلِ اللَّهَ فِينَا صُلَّ عِنَايَدُ فَي فَاسُولِ لِلْمُنَى فِي وَقْتِ الْحُلْبُولِ

تَ قَدْرٌ عَظِيمٌ لَيْسَ يُضَامَى وَرِسَالَهُ تَفُوقُ صُلِّ رَسْسولِ

أَنْتَ بَابُ الْإِلَهِ فِي صُلِّحَيْرٍ مَنْ أَتَى فَارْبِالرِّضَ وَ الْوُصْوِلِ

حُلِّ سِرِّ فِي الْأَنْبِيَاقَدُ أَتَامُمُ مُوَّيِّدًا بِنُقُولِ مِنْ عُلَا حُمْ مُؤَيِّدًا بِنُقُولِ

قَدْ تَشَقَّعْتُ فِي إِلَّامِ فِي الْمُقَنِّ فِي الْمُقَبِّ وَلِي الْمُشَقِّعِ الْمَقْبِ وِلِ

حُرِّ مَنْ حَطَّ رَكَلَهُ بِحَرِيمٍ فَالْ أَقْحَى الْمُنَى وَحُرِّ الشَّولِ

وَ طَلَبْنَا النَّجَاةَ فِي يَـوْمِ حَشْرٍ وَ عَـلَامًا مِنْكِلِّ فَظْ جَـهْـولِ وَ عَـلَامًا مِنْكِلِّ فَظْ جَـهْـولِ رَبِّ حَلِّـعَلَّ النَّبِ عِيْقَ وَالْهِ وَحِحَابٍ وَتَابِعٍ بِشُـهْـولِ قَدُ شَكْرُنَا الْإِلَهَ فِي صُلِّ وَقَيْ وَ عَيْدُ مَنَّ بِزَوْرَةٍ لِلرَّهُ وَلِيَّ مُنَّ بِزَوْرَةٍ لِلرَّهُ وَلِي

وَصَدَاتَ لِحُلِّ مَنْ فِي بَقِيعٍ

وَصَوَاتَ لِصُلِّ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَالْمَنْجِي الْأَنَامِ يَوْمَ الْخُلْ وِلِ

وَدُنَ ادَ لِدُلِّ مَنْ فِي أُحْدٍ مِنْ شَهِيدٍ دَنَ ادَعُمُّ الرَّمْ ولِ

قَدْ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَةِ فَ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ السَّلَامَةِ فَ طَلَبْنَا بِهِمْ تَمَامَ الشَّلْمَ فَ فَ عَلَيْنِ الْمُنْفَ فَ الشَّلْمَ فَ الشَّلْمَ فَ الشَّلْمَ فَ الشَّلْمَ فَ الشَّلْمَ فَ الشَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ فَ السَلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ فَ السَّلْمَ السَّلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ فَالْمَ السَلْمَ فَالْمَ السَّلْمَ السَلْمَ السَلْمُ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمَ السَلْمُ السَلْمُ

و تلیه ارائی الغیبت فی شمود الخات و ا

قَالَ لِي ارْفَعُ وَاسْأَلَيْ فِي الْفَعِ وَاسْأَلَيْ فِي الْفَعِ وَاسْأَلَيْ فِي الْفَعِ وَاسْأَلَيْ فِي فَالْفِي فِي الْفَعِ وَاسْأَلَيْ فِي فَالْفِي فِي الْفَعِ وَاسْأَلَيْ فِي فَالْفِي فِي فِي فِي فَالْفِي فِي فِي فَالْفِي فِي فِي فِي فَالْفِي فِي فَالْمِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْمِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْمِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْمِي فَالْفِي فِي فَالْمِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فَالْمِي فِي فَالْمِي فَالْمِ

قُلْدُ أَنْدُ أَنْدُ حَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ لَيْسِ لي عَنْد احْطِبَارْ قَالَ عَبْدِي لَحَد بْشُ رَى فتتعم بالتظر أنت حنز لعب الي حُلِّ حُسْنِ وَجَهِالِ فِي الْوَرِي مِنْيِ انْتَشْدُ بَطَنَدُ أَوْصَافُ ذَاتِ يَ وتليه الاميال الشمائل وابياتها: 32

عَدَمَّةٌ مَنْشَوُّ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَلِ وَ الظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَالظِّلَلِ وَأَحْلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ

فَنُورُهُ أَوَّلُ الْأَنُوارِ لَقًا قَصَى فَا فَالَمُ الْأَوَّلِ لَقًا لَمُ الْأَوَّلِ لَمُ

مِنْهُ اصحتسد سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَمَا وَمِنْهُ إِمْدَ ادْمَا مِنْ خَيْرٍ مَا حَلَلِ

إِنَّ عَالَحَ وَ عَمْ الْحَالَ قَائِمَا تُنْ بِالْمُ وَرَّ حَالَ مِنْ أَمْلِ الْعِبَرِ لَمْ يَخْقُ لَنَّةً عَيْسَ شِ رَبِّنَا حَلِّ عَلَّى عَمْنَ الْبَشْ فَرُهُ عَمِّ الْبَشْ فَرُهُ عَمِّ الْبَشْ فَرَهُ عَمِّ الْبَشْ فَاللَّهُ إِخْتَارَهُ فِي عِلْمِهِ الْقَدِيمِ لِلْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُويُّ لَمَّارِقَ وَالْعَرْشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَمَانَ مِنْ وَجَلِ

وَاحْتَرَقَ الْحُجْبَ وَالْأَنْوَارَحَتَّ دَنَا وَاحْتَرَقَ الْحُجْبَلِ وَنُودِيَ ادْرُ حَبِيبِي وَاسْكُنْ مِنْ حَبَلِ

وَ مَتِّعِ اللَّحْظِيفِ أَنْوَارِنَا وَ اطْلُبَنَّ صَحَلَّ الَّذِي شِئْتَهُ تُعْظَ بِلاَ مَلَلِهِ

تقاطَرَ الْأَنْبِيَاةِ الرَّسُلِمِنَهُ صَمَّا تَقَاطَرَتُ سَائِرُ الْأَمْلَاكِ وَالْخَلَلِ

فَيْسَبَةُ الْخَتْمِ وَ الْأَقْطَابِ مِنْ نُـودِهِ حَنْقُطَةٍ مِنْ بُحُورِ النُّورِ وَالْبَلَـلِ

وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُ وَ النَّجُومُ مِنْهُ بَدَّتُ وَالشَّمْوِمُ مِنْهُ بَدَتُ وَالشَّوْحِ وَالْحُرْسِيِّ وَالدُّولِ

فَشَاهِدِ النُّورَ قَدُّعَمَّ الْوُجْـــودَوَلاَ تَدُنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلُّعَلَ عَجَلٍ

لِأَنَّهُ الْمَظْفَرْ الْأَعْلَى لِأَسْفَائِكِ

غ ْ صُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِ صَدْلاً يُحْصِيمَاعَةٌ وَلاَتْدُرِ كُمَايِالْمُقَلِ

وقد أَحَاطَ كِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا يُبُرِءُ كُلِّ شَقِيمِ الْقَلْبِ مِنْجِلَلِ

وَلَيْسَ يَقَدْرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمَ فَ تَى فَالْعَجْزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ

وَقَدُ تَشْبُّمُتُدِي مَدْدِي وَجِئْتُ إِلَى رُحْمَاتَ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعْ إِ

يَا أَعْظِمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً اعْطِفْ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَا أَمْلِي فَأُرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِكِدِّ مَصُرُومَةِ وَأَحْبَرَ النَّاسَ بِالْأَقْصَا وَ بِالسُّبْلِ

فَلْذَيِهِ يَاأَخِي فِي صُلِّمُ مُعْضِلَةٍ يَضْتَى حَدِيثُدَ بَيْنَ النَّاسِ صَالْعَسَلِ

وَلَةِ ذِ السَّفِعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشَّيَامِ وَ الشَّيَامِ وَ الشَّيَامِ وَ الشَّيَامِ وَ النَّالَالِ الزَّلَالِ

فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى يَحِدِهِ فَأَجَزَتْ سَائِرَاكُسَّادٍ وَالْمِلَلِ

قَ إِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَمْ رَا مُعْمَلِ مَذَا الَّهِ عَلَيْ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمْلِ

حَدَّات الْد وَالْمُحَابُ مَانَبَتَتُ عُشْبُ وَمَاسَحَّتِ السَّمَاءُ مِنْ بَلْلِ

ثُمَّ الرِّضَى عَنْ رِجَالِ اللهِ صُلِّمِمِ مَاسَبَّحَ الْصَوْزُ مَنْ يُجَلُّعَنِ مَثْلِ

وَابْسُطُ لِإِخْوَانِنَا الْغَيْرَاتِ أَجْمَعَمَا دُنْيًا وَأُخْرَى وَلَا تَصِلْنَا لِلْغَمَلِ

وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا الزَّلَّاتِ أَجْمَعَمَا وَالْمُسْلِمِينَ بِفَضْلٍ مِنْتَ يَاأَ زَلِي مَنْ يَحْتَمِي بِتَ يَضْتَى الْتَوْنُ يَعْدُمْهُ لِأَجْلِ جَاهِتَ يَامْهِةً كُلِّ وَلِي يَا

يت احتميث فلا تَصلْنِي يَا سَنْدِي لِيَ الْعَلَى لِلنَّفْسِ وَ الْجِنْسِ وَ اجْبُرْنَا مِزَالْعَلَلِ

وَلَيْسَ يُلْحَقُّ عَبُّدٌ أَنْتَ نَاصِرُهُ فَأَنْتَ لِي عُفْدَةٌ فِي السَّمُ لِوَالْجَبَلِ

وَقَدُ تَحَيَّرُتُ فِي أَمْرِي فَخُذُ بِيْدِي فَلَا تَحَوُّلَ لِي عَنْ نُورِ صَـ الْأَوَّلِ

صلَّى عَلَيْت إِلَهُ الْعَرْشِ مَا ظَهَرَت شَعْل مَا شَهْسُ الْحَقِيقةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالْفِعَالِ

أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ طَنِّ قَبِيحٍ بَحَا مِنْ مَلِ طَيِّ قَبِيحٍ بَحَا مِنْمَا بِالْمُلْلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ غِلَّهِ وَحِقْدٍ وَ مَا أَضْمَرُ تُسِيغِ سَالِفِ الْأَعْمَارِ مِنْ عِلْلِ

أَسْتَغُفِ رُاللَّهَ مِنْ نُطْقِ بِفَاحِشَةٍ وَعَنْ خَلْكِ وَعَنْ خَلْكِ مِنْ سُحُوتٍ عَنْ غِيبَةٍ وَعَنْ خَلْكِ

أَسْتَغُفِ رُاللَّهَ مِنْ زُورٍ وَ مِنْ صَدِيبٍ وَمِنْ صَدِيبٍ وَمِنْ عَرُورٍ يَجُوْ النَّفْسِ لِلْصَمَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ فَنْبٍ بِجَارِحَةٍ وَمِنْ خُفُوقٍ أَتَّتُ لِلتَّاسِ مِنْ قِبْلِي

وتليمالامية الاستغفار وابياتما: 23

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذُوكَرَمِ وَرَحْمَةٍ لِلَّذِي قَدْتَابَ مِنْ زَلَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِ وَمِنْ زَلَلٍ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ وَمِنْ أَمْلِ

أَمْتَعُفِرْ اللَّهَ مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ فَ فَا مِنْ عَقَائِدٍ طَرَأَتُ مُلِ قَدْ خَالَفَتُ مِنْ مُنْ لِ مُنْفَلِحُ المُحْتَارِةِ الرُّمْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِكِرٍ أَجْوِلْ بِــهِ لِمُسْفِلِ الْعُلُوى وَالسُّفْلِ فِي وَالسُّفْلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مَقَّابَ الْعَطَايَالِمَنَ قد اتَّقَاهُ بِلاَ حَوْلٍ وَلاَحِيَالِمَ أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ مِنْ عِلْمِ أَزِيغٌ بِــهِ عَلْمَ الْمُفْضِ لِلْوَجَلِ عَنْ الْمُفْضِ لِلْوَجَلِ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ حَالٍ أَصُولُ بِعِ وَالْعَجَلِ وَمِنْ مَقَامٍ أَذًى لِلْخَوْفِ وَالْعَجَلِ

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ فِعُلِ بِلاَ نِيَّةٍ وَمِنْ غُمُولٍ أَتَى الْقَلْبِ عَنْ عَجَلِ

أَسْتَغْفِ رِاللَّهَ مِنْ دَعْقِي الْوُجُودِ وَمِنْ لِلسَّةِ مِنْ دَعْقِي الْوَجُودِ فِي الْأَزَلِ

تليم الاميا ارتحال الومم وابياتما: 8

صان لي وَهُمْ فَلَقَا أَنْ رَحَلُ أَشْرَفَ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ الْأَزَلُ

رَكِبَ الشَّوْقَ الَّذِي طَارَبِ فِ فَدَنَا مِنْ حِبِّهِ حَتَّى اتَّـمَـلُ

شَاهَدَ الْحَوْزَخِيَالاً زَائِلاً وَانْعَنَى رَسْمُ الْوُجُودِ وَأَفَلَ

أَسْتَعُفِرُ اللَّهَ مُعْطِي مَنْ يَلُوهُ بِي

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَحْمَانَ الْخَلَا بُقِمِنَ حَمَانَ الْخَلَا بُقِمِنَ حَمَانَ الْخَلَا بُقِمِنَ حَمَالِي حِنِّ وَأَمْلَاتٍ وَصُلِّعَالِي

رَبِّ بِأَحْمَدَ حُنْ لِأَمْرِنَا وَلِيَّا وَمُرْشِدًا لِا يَّبَاعِ أَقُومِ السُّبِّلِ

عَلَيْهِ أَزْتَى صَلَاةِ اللهِ مَا مَطَلَتُ عَلَيْهِ أَزْتَى مِنْ بَلَلِ عَيْثُ وَ مَاقَدُ سَرَى فِي الْأَرْضِ مِنْ بَلَلِ

وتليما نونيان الشمود والعيان

يَامَنُ يُرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ يَامَنُ يُرِدُ حَضْرَةَ الْعِيَانِ إِرْقَ عَنِ الرُّوحِ وَالْأَوَانِي

وَالْعَدَمَ الْأَمْلِيَّ الْزَمَنْ فَ وَالْعَدَمَ الْأَمْلِيَّ الْزَمَنْ وَالْمَانِي وَصُرْ يَافَانِي

ترى بسر وجود احقاند يورد عاند

ثُمَّ رُدِّ لِلْبَقَاءِ مُثْدِ لِلْبَقَاءِ مُثْدِ لَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ جَمِيعَ الْتَحُونِ الَّذِي عَنْهُ انْعَزَلُ

جَمَعَ الضِّدَّيْنِ فِ مَشْمَدِهِ وَحَد اللَّهَ وَقَامَ بِالْعَمَالُ

حَازَهِ وَاطًا سَوِيًّا وَحِرَاطًا سَوِيًّا قَلْوَالْصَمَالُ الْصَمَالُ الْصَمَالُ

رَبِّنَا حَلِّ عَلَى النُّورِ النِّسِيِي وَ النَّورِ النَّامِ النَّورِ النَّ

وَأَرْضَعَدُ آلِهِ مُمْ أَمْلُ النَّمْي وَرَحَادٍ مَعْ أَمْلُ النَّمْي وَحِمَادٍ مَعْ قُطْدٍ وَبَدْلُ

وَ وَ حُرِهُ مَعُ شُمْ وِ فَخُلٍ وَ وَ فَخُلٍ مَعْ شُمْ وِ فَخُلٍ مَعْ شُمْ وِ فَخُلٍ مَعْ مُعْ شُمْ وَ النَّا مِنْ النَّا مُنْ النَّا مِنْ النَّا مُنْ النَّا مِنْ النَّالِقُولُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّذِي اللَّذِي مِنْ النَّا مِنْ النَّا مِنْ النَّا مِنْ النَّا مِنْ النَّالِي اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْع

مَنْ صَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي أَمْنِ مَنْ الْخَلْقِ فِي أَمْسِانِ صَانِ الْخَلْقِ فِي أَمْسَانِ

فَخَالِفِ النَّفْسِيفِ مَوَ امَّالِ وَصَاحِبَنْ عَارِفًا رَبَّسَانِي

يْرِيت مِنْ عَيْبِهَا الْخَوْدَ عَيْبِهَا الْخُودَ الْحِي يُعَالِجَنْ بِالدَّوَا الرُّودَ الْحِي

يَسْلُ بِالرِّفْقِ فِي الْمَسِيدِ فِي الْمَسِيدِ فِي الْمَسِيدِ فِي الْمُسِيدِ فِي الْمُسِيدِ فِي الْمُسِيدِ فَي الْمُسْدِ وَالْجَانِ فِي الْمُسْدِ وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِ وَالْمُسْدِي وَالْمُسِدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُوسِي وَالْمُسْدِي وَالْمُوسِدِي وَالْمُوسِدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْ

فَلَمْ يُعَدِّدُ ذَا الْفِعْلِ شَـَيْءُ

فَقِنْ تَرَقَّ عَنْ صُلِّ فَ الْهِ عَنْ صَلِّ فَ الْهِ عَنْ صَلِي الْهِ عَنْ الْهِي عَنْ الْهِ عَنْ الْعَنْ الْعِنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ عِلْمِ الْعَلْمُ عِلْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمُ عِلَى الْعِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلَا

تافوز من قد غدايش امد ربام قد غدايش تاعظوفا حليمًا دانس

يَقْبَلُ مَزْقَدُ أَتَى فَقِيرِ رَا قَدْ تَابِ مِنْ حَالِهِ الظُّلْمَانِي

فَتَوْبَةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ فَتُوبِةُ الْعَبْدِ تَصْطَفِيهِ لِحَجْرَةِ الْحُبِّ وَالتَّارَانِي

سَأَلْتُ قَلْبِي عَنْ قُرْبِ رَبِّي فَقَالِ لاَ شَّكَ مُو حَالِحِرْ فَقَالِ لاَ شَّكَ مُو حَالِحِرْ

فَقُلْتُ مَالِ عَمْ فِيدَ لَا أَرَاهُ فَقَالَ لِي هُوَ فِيدَ خَطَاهِرٌ

فَقُلْتُ هَذَا الْأُمْرُ عَجِيبٌ فَصَيْفَ يَخْفَى وَالنُّورُ بَاهِرِ يُفنِيت بِالخَّصرِيِّ الْتَقِيقَ يُذَّتِّرُ الْقَلْبَ بِالْقُصرِ عَانِي

تيارَبِّ حَلِّ عَلَى النَّيِ عِيَّ النَّيِ عَلَى النَّي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعُلِي عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّامُ عَلَى النَّ

وَعَالِمِهِ وَالصِّحَابِ طُــِوَّا مُالِيعَانِ مُالْوِيعَانِ مُ

وَأَطْلَبْ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَقِّ فِي السَّعَادَهُ الْحَقِّ فِي السَّعَادِهُ الْحَقِّ فِي السَّعَانِي الْحَقِّ فَيْ خَمِّ هُ زَمَانِي الْحَقِّ فَي خَمِّ هُ زَمَانِي الْحَقِّ فِي السَّعَادِهُ الْحَقِي السَّعَادِةُ السَّعَدِينَ السَّعَادِةُ السَاءِ السَّعَادِةُ السَّع

فَصْلُ مَنْ بَاحَ بِاحْتِيارِ مِنْ عَيْرِ إِنْ إِنْ الزَّوَاجِرِ

يَارَبِّ إِفْتَى لَنَا الْبَصَائِرُ وَنَوِّرِ الْقَلْبَ وَ السَّرَائِ ...

ثُمّ الصّلاةُ عَلَى النّبِيِّ وَسَارَ سَارً

وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَءَالِهِ وَالْصِّحَابِ جَمْعًا وَالْصِحَابِ جَمْعًا وَالْمِ

ققال وَمْمْ مُو الْحِجَابِ وَمُو مُو الْحِجَابِ وَمُو الْحِجَابِ وَمُو لِحُلِّ الْأَنْسَامِ قَامِرُ

تَّابِّ مَنْ صَانَ ذَا اجْتِبَاءِ غَابِّ عَنِي الْوَهُمِ بِالسَّرِائِرُ

وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمِ وَصَارَ رُوحًا بِغَيْرِ جِسْمِ وَشَاهَدَ الرَّبِّ بِالْبَصَائِرُ

فَغَايَةُ الْفَتْحِ فِي الشَّمُودِ لِنَّا مِنْ سَاتِرُ لِمَا مِنْ سَاتِرُ

فَلَيْسَ فِعُلْ وَلَا وُجْبُوهُ لِللَّهِ الْأَصَابِرُ لِعَيْدَ الْأَصَابِرُ

و تلیه ا عید ا النمح وابياتها: 15

سَلَمٌ عَلَى الْإِخْوَانِ فِكِلِّ مَوْضِعٍ مَلَى الْإِخْوَانِ فِكِلِّ مَوْضِعٍ مَلَا مًا يَعُمُّ الْصُلِّ فِي صُلِّعِتُمَعِ

وَإِنِّي أُرِيدُ النَّصَحَ لِلْكِلِّ رَاجِيًا لِنُعِ الْفُنَى وَالْعِزِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ لِلْكِلِّ وَالْفَتْحِ وَالْوُسْعِ

فَأُوّ لِ نُصِي لِلَّذِي حَرَّرَ التَّقْصَوَى مُصَاحَبَةُ الْأَحْيَارِ فِي الْجَلْبِ وَالْدَّفْعِ

فَمَدَا أَسَاسُ الْخَيْرِإِذْ حُنْتَ عَاقِلًا فَعَوِّلُ عَلَيْهِ مَعْ مُرَاعَاةٍ لِشَّرِعِ

وَحُلُّ الَّذِي قَدْ نَالَ عِلْمًا وَسُؤْدَدًا فَمَا نَالَهُ إِلَّا بِحُدِيةٍ خَاشِعٍ

وَأَعْنِي بِهِ الشَّيْخِ الَّذِي فَاضَ نُورْهُ وجاء بأسرار وخير فتابع

فَإِنْ شِئْتَ أَنْوَارًا وَفَتْحَ بَصِيرَةٍ فَقَلَّوْهُ تَعْظِيمًا وَعُجْ عَزْفُنَانِعِ

وَ وَ الْطِبْ عَلَى النِّكُرِ الْمُلَقَّنِ بِالْإِنْنِ وَلَا تَغُفُلَنْ فِحَالَةِ الضَّيْقِ وَالْوُسْحِ

وَأَعْنِي بِهِ ذَاتِ الرَّسُولِ فَتَّ الشَّفَ عِ

وَالَهُ وَالْأَصْحَابِ مَعْ صُلِّ عَارِفٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ فَعَلَمْ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْ

وَزِنْ وَارِ دَاتِ الْعَصْرِ بِالشَّرْعِ حَاكِيًّا لِمَّا أَتَاتَ وَسَارِعِ لِشَيْخِتُ صُلِّ مَا أَتَاتَ وَسَارِعِ

فَسَلَّبُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ صُّلِّ إِرَادَةٍ مُوَ الْمَوْرِدُ الْأَصْفَى فَفَلُ أَنْتَ سَامِعِ

وَمَاتَ مَقَامَاتِ الْيَقِينِ فَبَادِرَنُ لِعَادِرَنُ لِعَادِرَنُ لِعَادِرَنُ لِعَادِرَنُ لِعَادِرَنُ لِعَادِرَ الْيَقِينِ فَبَادِرَنُ لِعَادِرَ الْعَلَيْ فَعَلَمُ الْعَلَيْ فَعَلَمُ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عِلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْكِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عِلْمِ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعِلْمِ الْعَلَيْعِلِيْ الْعَلَيْمِ عَلَيْكِ الْعَلَيْعِ عَلَيْكِلِيْعِ الْعَلَيْعِ عَلَيْكِ الْعَلَيْعِ عَلَيْكِ الْعَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْكِ الْعَلَيْعِ عَلَيْكِي عِلْمِ الْعَلَيْعِ عِلَيْكِ عِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْعِ عَلَيْكِي عَلَيْعِ عَلَيْكِ عِلْمِ الْعَلِيْعِ عِلْمِ الْعَلِيْعِ عَلَيْعِلِيْعِ عَلَيْكِ الْعِلْمِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْعِ عِلْمِ عَلَيْعِ عِلْمِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلِي عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِلِيْعِ عِلْمِ عَلَيْعِ عَلِ

رَجَاءٍ وَ شُصْرٍ ثُمَّ مَبْرٍ تَوَسُّلٍ مَاءٍ وَ شُصْرٍ ثُمَّ مَبْرٍ تَوَسُّلٍ مِنْ مَاءً مَاءًا مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَاءً مَ

وَأَسْبَائِهُ الْفِكِرُ الصِّفِيُّ فِي نِعُمَةٍ

وتليه المائية الفالفناء في الله وابياتها:20

يَاطَالِبَ الْفَنَا فِي اللَّهُ قُلْ ذَا ئِمًا آللَّهُ آللَّهُ آللَّهُ آللَّهُ

وَ غِبْ فِي عِنْ سِوَاهُ وَ غِبْ فِي فِي عِنْ سِوَاهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَالَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ

وَ اجْمَعُ مُمْو مَتَ فِيهِ عَلَى عَيْرِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَحَدْدُ عَبْدًا حِرْقَالَدَ لَا الله وَ الله وَالله وَالله

وَادْ حَرْبِدٍ وَحِدْتِ وَحِدْتِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

واحثم إذا تجلّى تد بأنوار من ذات الله فالغير عند تا ف الد قالو جود الت قالو جود الت

يَـُونُ عَارِ فَــا بِاللَّهُ وَلازَمَ الْدُبِّ آ وَبَاعَ نَفْ سَهُ لِلَّهُ وقام في اللَّيْلِ يَتُلُونِ وَقَامَ فِي اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ فَي وَقَامَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَنَالَ مَا يَطْلُبُ فَ مِذْ قُوَّةِ الْعِلْ مِاللَّهُ وَ قَيْضَنَا مِنْ نَبِي وَ قَاتِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَوَهُمَد اقطع وَائِمَا بِتَوْجِيدٍ صِرْفِ لِلَّهُ فَوَحْدَةُ الْفِعْلِ تَبْحُو فِي أَوَّلِ النَّفِي فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّ وَوَ حُدِهُ الْوَحْفِ لَهُ تَا يَى مِنَ الْحُبِّ فِي اللَّهُ ا وَ وَحَدِثْ السَّاتِ لَـ تُوِّرِثُ الْبَقَا بِاللَّهُ فَهْنِينًا لِهَنْ مَشَى فَهُلِينًا لِهَنْ مَثْنَا لِهِ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَا لَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّالِمُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَ

وتليها هائية الغيبة عما سوى الله وابياتها: 10

رُ و حِي تُحَدِّ ثُنِي بِأَنَّ حَقِيقَتِي فَرُ الَّهِ لَهِ فَلَا تَصَرَى إِلَّاهُ

لَوْ لَمْ أَصْنُ نُورًا لَصُنْتُ سِوَاءَهُ إِنَّ السِّوَاعَدَمٌ فَلَا تَـرُّضًا هُ

وإِذَا نَظَرْتَ بِعَيْنِ سِرِّدَلَمْ تَجِهُ غَيْرَ الْإِلَهِ فِي أَرْضِهِ وَسَفَالُهُ عَلَيْهِ أَزْدَى مَكْنُهُ مَاتِ اللَّهُ

وَآلِهِ وَ حَدِيهِ وَ وَ حَدِيهِ وَ وَ حَدِيهِ وَ وَ حَدِيهِ وَ وَحَدِيهِ وَ وَحَدِيهِ وَالْمِهِ وَ وَحَدِيهِ وَالْمُعِيدُ وَ وَحَدِيهُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعِلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ والْمُعُلِيدُ وَالْمُعُلِيدُ وَال

وانْزَلَ أُمُورَت بِالَّذِي أَدْرَى بِمَا فَمُو الْخَبِيرُ بِقَلْبِنَا وَ مُنَامُ

يَا رَبِّ حَلِّ عَلَى النَّبِ عِي عُمَّدٍ سِرِّ الْوُجُودِ وَأَصْلِهِ وَ سَاهُ آجِدُ تَوَهِّمْ غَيْرِهِ يَحْفَى بِهِ فَانْبُدُ هَوَاتَ إِذَ الْرَدْتَ تَـرَاهُ

وَارْتِ سَفِينَةُ شُنَّةُ تَنْجُو بِمَا وَاسْلُتُ سَبِيلَ رَئِيسِمَا فِ مَوَاهُ

وَحِلِ الشَّرَابَ بِدَأْسِمَا وَافْنَى بِهِ تَحْزِ الْبَقَاءَ بِسِرِّهِ وَعُلَّهُ

واشَّفَ بِعَيْنِ بَصِيرَةٍ تَوْحِيدَهُ وَالْفَرُقُ شِرْعَتُهُ فَلاَ تَنْسَاهُ

وَاجْعَلُ مُمْو مَدُواحِدً اتْصُفَيهِ وَاحِدً اتْصُفَيهِ صُلَا يُعْمُومِ وَتَدْخُلُنْ فِي حِمَاهُ

هَمَّا بَرِحَتْ حَتَّى سَقَتْهُ بِحَالِيهَا فَلَا لَوْمَ فَاشْرَبُ فَاشَّرَا بُحدِ يِثُمَّا

ومَا مِيَ إِلاَّحَضَرَةُ الْحَقِّ وَحُدَ مَا مِنَ إِلاَّحَضَرَةُ الْحَقِّ وَحُدَ مَا تَجَلَّدُ بُورُهَا تَحَالُ تَلَوَّذَ نُورُهَا

مَأْبُدَّتُ بَدِيعَ الصَّنعِ فِي طِيِّ دُونِهَا فَلَاحِظُ مِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَخُلُمُورُهَا فَلَاحِظُ مِفَاتِ الْحِبِّ فِيدَخُلُمُورُهَا

ه الله مَا حَازَ السَّعَادَةَ حَكِلَّمَا سِوَى مَنْ بَدَ اعْبُدُّ اذَلِيلاً يَوْ شَمَا

مُعطَّت قبيت الْوَصْفِ مِنْهُ بِوَصْفِهَا وَهُا مُنْهُ بِوَصْفِهَا وَهُا مُنْهُ الْأَنْوَارُ يَبْدُو شُعَاعُهَا

وتليمائية التجلي التجلي وابياتها:12:

أَ شَـ مُسْ بَدَ امِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ ضَوْؤُهَا أَمِ انْتَكَشَفَتُ عَنْ قَاتِ لَيْلَى سُتُورُهَا

نَعَمْ يَلْتَ لَيْلَى قَدْ أَبَاحَتْ بِحْيِّمَا لِعَمْ يَلْتُ لَيْلًى قَدْ أَبَاحَتْ بِحْيِّمَا لِعَلْ لَمَا لَمَا تَزَايَدَ شَوْفُهُا

فَأَخْدَىٰ أَسِيرًا فِي مُرَادٍ غَرَامِهَا وَ نَادَتُ لَهُ الْأَشْوَاقُ هَٰذِي حُوُّو سُلَا

وتليماواويي

فَإِذْ شِئْتَ تَطْمِيرًا مِنَ الشِّرْدِ وَالمَّعْوَى وَتُشْرِدُ مِنْ تَسْرُوى وَتُشْرِدُ مِنْ تَسْرُوى وَتُشْرِدُ مِنْ تَسْرُوى

فَمَنْطِقَ بِحَبْرٍ ثُمَّ عَقِمٌ بِتَـوْبَـةٍ وَلاَزِمْ قَمِيمَ الزُّهُدِ وَابْذُ لِفِيهِ قُوَى

وَلَا بُدَّ مِنْ نَعْلَيْ خَوْفٍ مَعَ الرَّجَي وَلَا بُدَّ مِنْ التَّصَوْقِ وَمَا التَّصَوْقِ وَعَدَا التَّصَوْقِ

فَغَاجَ عَنِ الْحِسِّ الَّذِي كَانَ قَاطِعًا وَعَانَقُومُ عَنَى لَا يَحِلُّ فِرَاقُهَ الْمُ

فَحَرِّرٌ أَخِي قَصَّةً اوَ أَعْرِضُ عَنِ السِّوَى يَمْ مَا لَكُمْ الْأَحْبَابِ مِنْدَ نَسِيمُ مَا

وَتَفْتَحْ سَمْعًا لِلْفُوَّادِ مِنْ سَالِدِ لِأَنَّ لَطِيفَ الْعِلْمِ مِنْمًا دَلِيلُمَ

نحيحة للشيخ سيدي محمد ابن الحبيب وأبياتها:

تَـزَ وَّدُ أَحِي لِلْمَوْتِ لِاللَّهُ نَــازِلْ وَلاَ تُطِلِ الْأَمَالَ يَقْسُوا لَــَالْقَلْبُــ

وَ وَ اظِبْ عَلَى الْفِكِرِ الْمُعِينِ عَلَى الْجِدِّ وَسَارِعُ إِلَى الْأَعْمَالِ فَالْعُمْرُ يَدْمَبْ

وَفَكِرُفِ أَحُوالِ الْقِيَامَةِ وَالْمُوارِينُ تُنْصَبُ

وَقَائِدِ عِلْمِ مَعْ مَطِيَّةِ مِقَّ فِي وَقَائِدِ عِلْمِ مَعْ مَطِيَّةِ مِقْلِقِي وَفَظِ لِلْجَوَارِحِ مِنْ بَلْوَى

فَجُدَّ وَأَسْرِعْ فِي الْقَسِيرِ وَلاَ تَقِفُ بِفُكِرِعَلَى صَوْنِ فَتُحْجَبَ عَنِمَأُوّى بِفِكْرِعَلَى صَوْنِ فَتُحْجَبَ عَنِمَأُوّى

وَ فَكِرْ فِي إِكْسَانِ وَ أَخْلِمْ فِي شُكْرِهِ وَفَيْ مُتَّالِهُ الشَّكْوَى وَقُمْ سَحَرًا وَاخْضَعُ وَبُثَّ لَهُ الشَّكْوَى

وَصَلِّعَلَى قُطْبِ الْوُجُودِ وَحِزْبِ فِ صَلِّعَ لَكُ مُودِ وَحِزْبِ فِ صَلَّا مَعَ النَّبُ وَيَ

وأَسَأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ وَأَسَأَلُ رَبِّ اللَّهَ نَيْلَ سَعَادَةٍ لِللَّحْبَابِ وَمَدْيَتَةً رَّبُ

وَدَالِجَّ وَاطِ الَّذِي عَقَبَاتُهُ تَطْوِلُ عَلَى الْعَادِي وَ مَشْيُـهُ يَصُـعُبُــ

وَمَنْ صَانَ طَائِعًا وَ لِلَّهِ مُحْلِطًا وَ لِلَّهِ مُحْلِطًا وَلِلَّهِ مُحْلِطًا يَمُرُّ صَبَرُقٍ أَوْ صَرِيحٍ مَيَذُهُ بُ

وَإِذْ شِئْتَ آنُ تُسْقَى مِنَ الْحَوْضِ فِي الْحَشْرِ فَلَازِمْ حُبِّ النَّبِيِّ وَ مَنْ لَهُ يُنْسَبُ

وَصَلِّعَلَى الْمَادِي الْمُشَقِّعِ فِي الْوَرَى فَيْ مَنْ فَعْوَالَّذِي لَـ مَا إِذَا لَخَلُقُ يَرْمَنِ

عَلَيْهِ صَلَاةُ اللّهِ فِي صُلِّ مَـوْطِنِ وَعَلَيْهِ صَلّاةُ اللّهِ فِي صُلّا مِن اللّهِ عَلَيْهِ صَلّا اللّهِ فِي صَلّا اللّهِ عَلَيْهِ صَلّا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ صَلّا اللّهُ عَلَيْهِ صَلّا اللّهِ عَلَيْهِ صَلّا اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلّا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَ

وله اين رضى الله عنه وابياتها: ٥

أَهِيمْ وَحْدِي يِخِدُرْ رَبِّي

أُحبَاثُ رَبًا مُوَ اعْتِهَ الْحِي

وَصُلَّحَةٍ لِغَيْدِ رَبِّتِي

مَا رَبِّ حَلِّ عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمَّةً عَلَى عُمُ

و ماليه و الصّحيد البيك رام لَهُمْ عُمْ وِدْ لَهُمْ وَ فَالَامْ

قصيدة تعدر عند ختام حل جاسة من جلسات الفقراء: وابياتها:

حَمْ لَحُمِنُ نِعُمَةٍ عَلَيَّ وَلَمْ قَزَلٌ مُحْسِنًا إِلَى يَ

غَةٌ يُتنِي فِ الْحَشَا جَنِينَا وَصُنْتَ لِي قَبْلَ وَالِحَيِّ

خَلَقْتَنِي مُعْلِمًا وَ لَـولاً فَعُلِمًا وَ لَـولاً فَعُرفِ النَّبِيِّ فَعُلْدَ لَمْ أَعْرِفِ النَّبِيِّ

أَحْدُ حَقًّا عَلَى جَبِينِ يَ الْحُدُ تَقَاعَلَى وَنَاظِرَيَّ فَا الْحَرِيَّ فَا الْحَرِيِّ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيِّ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيِّ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَا الْحَرِيْقِ فَالْحَاقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَاقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَاقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَرْقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَاقِ فَالْحَرِيْقِ فَالْحَاقِ فِي الْحَرْقِ فَالْحَاقِ فَالْحَاقِ فَالْحَاقِ فَالْحَاقِ فَالْحَاقِ فَالْع

بارب حلّ على النّب على الن

وآلِه وَالصّحَابِ طُلِي مَارَبِحَ النَّاسُ بِالْإِ يمَانِ

وأُطلُبُ الْحَقَّيِ السَّعَادَةُ لَكُوَّيِ السَّعَادَةُ لِكُوَّيِ السَّعَادَةُ لِكُوْرِ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْ الْحَلَيْدُ وَمَالِيْكُونِ الْحَلَيْدُ الْحُلِيْدُ الْحُلِيْدُ الْحُلْمُ الْحُ

من يا عُرَيْب الْحَيِّ يَاتِي بَشِيرُ حُمْ فَتَبْتَهِجَ الشَّمْلِ فَتَبْتَهِجَ الشَّمْلِ

صلُونِي عَلَى مَا بِي فَإِنِّي لِوَ حُلِحُمْ إِذَالَمْ أَحُنِ أَهُلاً فَأَنْتُمْ لَهُ أَمْلِ

سلامٌ عَلَيْكُمْ شَرِّفَ اللَّهُ قَدْرُكُمْ وَمُا وَرُفَا

فَمَا طَابَتِ الْأَيَّامُ إِلاَّ بِنِ كُرِحُمُ فَأَنْتُمْ خِيَاءُ الْعَيْنِ حَقًّا وَنُورُهَا

إِدَا نَظْرَتُ عَيْنِي وُجُوهَ أَحِبَّ تِي فَا لَكَيَا لِي الرَّغَائِبِ فَيْ فِي فِي اللَّيَا لِي الرَّغَائِبِ

وهذاما دعت الحاجة لذكره - وامّا الامداح في جناب هذا الهيدكر الصمداني العلامة الرباني فلا تعدولا تدحي كثر رة اع

سلامٌ عَلَى أَمْلِ الْحِي حَيْثُمَا حَلَّوا مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَمْ مَن مَنْ مَنْ مَا لِمُ حُلُّوا

لَمْمُ أَظْمَرَ الْمُولَى شُمُوسَ بَــمَائِهِ فَيَالَيْتَ خَدِّي فِي التُّرَابِ لَمْمُ نَعْلُ

وُجُوهُ إِمَّا أَسْفَرَتْ عَنْجَمَالِمَا أَخَاءَتُ لَمَا الْأَكُوَانُ مِنْ صُلِّجَانِبِ

هذا تخميس لقصيدة المحمدية، للشيخ العارف المربي الكامل شيخ الطربية الحبيبية سيدي محمد بن الحبيب: وابيا تما: 32

إِنْ شِئْتَ نَيْلَ الْمُنَى وَ الشَّولِ وَ الْأَمْلِ فَانْشِدُ مَدَائِعَ نُورَ الْعَقْلِ وَ الْمُقَـلِ ملاغُ هَذَا الْوَرَى آتِ وَ مُنْتَقِـلِ «مُحَمَّدٌ مَنْشَأُ الْأَنْوَارِ وَ الظِّلَـلِ وأصلُ تَصُوينِهَا مِنْ حَضْرَةِ الْأَزَلِ» مُ الْمَلْجُأُ الَّذِي لَهُ الْوُجُودُ الْتَسَعَى مُوَ الْمَلَاذُ غَدًا بِهِ الْجَهِيغُ احْتَمَا مِنْهُ الْوُجُودُ بَدَامِنْ أَرْضِنَا وَسَفَا « تَقَاطَرَ الْأَنْبِيَّا وَ الرُّسُلُ مِنْهَ صَفَا مِقَاطَرَتْ سَائِرُ الْأَمْلَابِ وَ الْخُلْلِ»

قد اصطفاه إلآه العرش مزخلق ما العرش من خلق ما المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة من المنافقة

قَدُّ كَانَ رَبُّ الْوَرَى فِي الْكُونِ قِبْلُ قَضَا عِالْكَائِنَاتِ وَحِيدًا ثُمَّ بَعُدُ اقْتَضَى خَلْقًا لِقَبْضَةِ نُورِ الْمُصْطَفَى الْمُرْتَضَى ﴿ فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَ عَلَى الْمُرْتَضَى ﴿ فَنُورُهُ أُوّلُ الْأَنُوارِ لَمَّا قَضَ عَلَى الْمُرَادُ وَ الْمُصَالِحِ فِي الْعَالَمِ الْأَوّلِ » إِظْمَارَ أَسْمَائِهِ فِي الْعَالَمِ الْأَوّلِ »

حَانَت جَمِيعُ الْوَرَى مِنْ قَبْلِ إِبْرَازِهَا فِظُلْمَةِ الْعُدْمِ تَشْتَكِي لِخَالِقِهَا فَأَشْرَقَتْ مِنْ ظَلَامِ الْعُدْمِ أَنْوَارُهَا « مِنْهُ اكتَسَتْ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ إِيجَادَهَا وَمِنْهُ إِمْدَ ادْهَا مِنْ غَيْرِ مَا خَلْلِ » مُو الدَّلِيلُ دَلِيلُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ هِ مُو الدَّلِيلُ دَلِيلُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ مُو الْمُرِيدُ مِنَ الْوَرَى لِحَضَرَتِهِ « لِأَنَّهُ الْمَطْمَرُ الْأَعْلَى لِأَسْفَ الْهِ • سِرُّ أَوْحَافِهِ مِنْ غَيْرٍ مَا عِلْ لِ

عمد رسالته في الغرب والعجم و الرسل نائبة عنه على الأم م و الرسل نائبة عنه على الأم م بد فقط الله و الخلق في العدم « فَالله إحتاره في عليه القدم العلق أرسله طرا وللرسل "

ذَاتُ الْعُلُومِ لَهُ مِنْ بَحْرِ هِ طَلِبَتُ مِنْهُ تَفَتَّقَتِ الْعِرْفَانُ وَ انْسَحَبَتُ عَيْمُ الْجَفَالَةِ حِينَ شَمْسِهِ طَلَعَتُ « وَالشَّمْسُ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهَ بَدَتُ هُمُ مِنْهُ بَدَتُ صَالَعَتْ وَ الْبَدْرُو النَّجُومُ مِنْهُ بَدَتُ صَالَعَرْشِ وَ النَّوْحِ وَ الْصُرْسِيِّ وَ الدَّولِ » حَالْعُرْشِ وَ النَّوْحِ وَ الْصُرْسِيِّ وَ الدَّولِ »

لآحد شَوَاهِ مُ فَذَا النَّورِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحَوْنِ مِنْهَ عَلَى طَوَ الْحِ الْحَوْنِ مِنْا قَدْ مَنَا وَعَلاَ يَطُوي الطَّرِيقَ لِعَيْنِ الْحَقِّ مُنْتَقِلاً « فَشَاهِ النُّورَ قَدْ عَمَّ الْوُجْ وَوَلاَ تَحُنُ تَرَى غَيْرَهُ تَصِلُ عَلَ عَجَالٍ »

لآزالَ مُنْتَقِلًا مُخْرًا لِأُمَّتِ فِي الطَّيِّبِينَ مِنْ الأَصْلَابِ اَبَائِكِ فِي الطَّيِّبِينَ مِنْ الأَصْلَابِ اَبَائِكِ حَتَّى إِذَا أُسْعِدَ الْوَرَى بِبِعِثَتِ فِي اللَّهُ لِيلاً بَعْدَ مَبْسَتِ فِي اللَّهُ لَيلاً بَعْدَ مَبْسَتِ فَوْسَيْنِ حَتَّى فَازَ بِالْأَمْسِ لِي اللَّهُ لَيلاً بَعْدَ مَبْسَتِ فَوْسَيْنِ حَتَّى فَازَ بِالْأَمْسِ لِي اللَّهُ لَيلاً بَعْدَ مَبْسَتِ فَوْسَيْنِ حَتَّى فَازَ بِالْأَمْسِ لِي اللَّهُ لَيلاً بَعْدَ مَبْسَتِ فَوْسَيْنِ حَتَّى فَازَ بِالْأَمْسِ لِي اللَّهُ لَيلاً اللَّهُ لَيْلاً اللَّهُ لَيلاً اللَّهُ لَيلاً اللَّهُ لَيلاً اللهُ لَيلاً لَهُ اللهُ لَيلاً لَهُ اللهُ لَيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لَيلاً لَهُ لِيلاً لللهُ لَيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لَا لِيلاً لَهُ لَيلاً لَيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لَيلاً لَهُ لِيلاً لللهُ لَيْلِيلْ لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لَيْلِيلْ لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لَيْلِيلْ لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لِيلاً لِيلاً لَهُ لِللْهُ لِيلِهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِيلاً لَهُ لِللللْهُ لَا لَهُ لِللْهُ لَا لَهُ لِيلِهُ لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِيلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِيلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ

أَسْمَاهُ رَبُّهُ عَلَى حُلِّ الْوَرَى فَارْ تَقَى إِلَى السَّمَاوَ التِ بِالْأَمِينِ مُرْتَفِقًا فَاسْتَنْشَقِ الْمَلْحُوتُ الطِّيبَ إِدْ عَبِقَا « وَاسْتَبْشَرَ الْعَالَمُ الْعُلُويُّ لَمَّارَقَى وَالْعَرْشُ قَدْ حَصَّلَ الْأَ مَازَ مِنْ وَجَلِ» واسبح يفكردي بحر النّدى العمم ثلق الفي فوق مَا تَرْجُومِنَ الْدَمِ مِنَ الْدَرِمِ مِنَ الْدَرِمِ مِنَ الْمُعَم حَدَاتَ مِمَّتُهُ أَرْبَتُ عَلَى الْمِمَم وَ لَذَهُ السّمَعَ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشّيَمِ وَلَذَهُ وَ الشّيَمِ بِالْأَجْلَاقِ وَ الشّيَمِ وَاخْذُومِنَ النّزَلَلِ»

أعيى الورى قَمْمُ مَعْنَى بِعُضِ مَنْصِبِهِ
حَدِّثُ عَنِ الْبَحْرِ مَلْ تَاتِي بِإِحْصَائِهِ
وافْنَعْ بِمَا طِقْتُ مِنْ مَكْنُونِ جَوْمَرِهِ
« فَكُمْ خَوَارِقَ قَدْ جَاءَتُ عَلَى يَدِهِ
هاعْجزَتْ سَائِرَ الْحُسَّادِ وَ الْمِلْسَادِ

وسَلَّ مَاشِئَتَ تَفُرُ بِحُلِّ مَسْئَلَتِ قَفْرُ بِحُلِّ مَسْئَلَتِ قَفْرُ بِحُلِّ مَسْئَلَتِ قَفْرًا أَمْتَ مَا أُمَّتِ مِنْ فَالْمَا أُمَّتِ مِنْ أُمَّتِهِ عَنْ ضِلِّ مَا أُمَّتِ فِي مَا أُمَّتِ فِي مَنْ أُرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِضُلِّ مَصْرُمَةِ «فَأُرْجِعَ الْمُصْطَفَى بِضُلِّ مَصْرُمَةٍ وَأَحْبَرَ النَّاسِ بِالْأَقْصَى وَ بِالسَّبْ لِي

 حم أَطنَبَ الْأَمْمُ الْمَاهُونَ وَالْعُلَمَا مَاجَاءَ بِالْبَعْضِ مِنْهَا النَّبْلُ وَالنَّظَمَا مُحاولَ الشَّأُونَالَ النُّصبَ وَالنَّدْمَا ﴿ وقد أَحَاظِ صِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا ﴿ وقد أَحَاظِ صِتَابُ اللَّهِ مِنْهَا بِمَا

اعْدى الْوَرَى مَدْحُهُ مِقَا مَضَى وَ أَتَى في الدِّكِرِ أَثْنَى عَلَيْهِ اللهُ قُلْ لِي مَتَى حُصي مَزَ ايَاهُ هَذَ الْخَلْقُ قُلْ لِي مَتَى « ولَيْسَ يَقَدُرُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ فَتَــى « الْعَجُزُ عَنْ مَدْجِهِ مِنْ أَحْسَنِ السَّبْلِ» قَدْ حَزَّ جِدْعٌ لَهْ صَدَادَعَا لَشَّ جَرَا فَأَقْبَلَتْ وَأَرَتْ مِنْ مَشْيِهَا أَثْرَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَذْبْ الْمَاءِ مِنْهُ جَرَى ﴿ وَإِنَّ أَعْظَمَ خَارِقٍ لَهُ ظَهِ صَرَا هَذَ الْكِتَابُ الَّذِي قَدْ جَاءَ بِالْعَمَ لِي

و أَشْبَعَ الْأَلْفَ حَاعٌ مِنْهُ قَدْ حَمْلاً

تَشَفَّعَ الظِّبْيُ جَمْرًا مِمَّا قَدْ نَـزَلاً

وَالْبَدُرُ شُقَّ وَ غَيْثُ الْمَحْلِ قَدْمَطَلاً

« فِي حُلِّ جَارِ حَةٍ مِنْهُ فَوَائِدُ لاَ يُحْصِيمًا عَدُّ وَلَمْ تُدْرِ حُمَّا بِالْمُقَـلِ»

واشفع لَنَافِي وُرُودِ الْحَوْضِ نَشْرَبُهُ حَذَ الصِّرَاطُ صَعْثُلِ الْبَرْقِ نَسْلُكُهُ انْت الْمَلاَءُ وَبَابُ اللَّهِ نُحْبَثُهُ « مَرْ يَحْتَمِي بِدَيْمُهُ لأَجْلِجًا هِدَ يَامْعِدَّ ضُلِّ وَلِي »

إِنِّي غَرِيقُ بِحَارِ الْوِزْرِ فِي صَّحَبَدِ وَلَيْسَ لِي مُنْجِدٌ سِوَاتَ مِدْ أَتَد أَنْتَ الْغِيَّاثُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مُعْتَمَد « بِتَ احْتَمَيْثُ فَلَا تَصِلْنِي يَاسَنَدِي النَّفْسِ وَالْجِنْسِ وَاجْبُرْنَا مِنَ الْخَلْلِ» مَامَدْ عِ مِثْلِي جَنَابَ هُمْ خَلَا الْأَمَلاَ
حَاشًا يَخِيبُ الَّذِي بِرَبْعِكُمْ نَزَلاً
فَقَدْ وَقَفْتُ بِبَابِ فَضُلِكُمْ عَائِلاً
ه وقد تشَبَّمُتْ في مَدْحِي وَ جِئْتُ إِلَى
رُحْمَاتَ مُسْتَشْفِعًا لِلَّهِ تَشْفَعُ لِي»

أَرْخَاتَ رَبُّتَ فِي التَّنْزِيلِ تَرْخِيَّةً وَيْ التَّنْزِيلِ تَرْخِيَّةً وَفِي التَّنْزِيلِ تَرْخِيَّةً وَفِي التَّنْزِيلِ الْخَلْقِ قَاطِبَةً الْتَّا عَظُمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَ ــ قَالَعُظُمَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَــ قَالْخُوهُ يَاأَمْلِي الْخُوهُ يَاأَمْلِي الْخُوهُ يَاأَمْلِي الْخُوهُ يَاأَمْلِي الْخُوهُ يَاأَمْلِي الْخَلْقِ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِي الْخَلْقِ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِي الْخَلْقِ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِي الْخُوهُ عَلَيْنَا بِمَا نَرْجُوهُ يَاأَمْلِي اللّهِ مَنْزِلَـــ قَالْمُنْ اللّهُ الل

الحيرة الخلق يَاشَّمسًا إِذَا بَرَغَتُ بَدَ الْوُجُوءُ وَغَابَ الْكُلُّ إِنْ حُبِبَتُ مام بِمَبْعَثِهِ الْأَصُوانُ قَدْ حَظِيْتُ « صَلَّى عَلَيْتَ إِلَاهُ الْعَرْشِ مَاظَفَرَتُ سَمْسُ الْحَقِيقَةِ بِالْأَسْفَاءِ وَالْفِعَا لِ»

ام الصّلاةُ عَلَى الْمُحْتَارِ مَا سَجَعَتْ وَوَهِ وَهِ الْتَشَرَّتُ وَهِ وَهِ الْتَشَرَّتُ مِنْ الرَّوْخِ وَالْتَشَرَّتُ مِنْ أَصْمَامِهَا الْفَتَحَتُ مِنْ الْأَمْدَتُ وَ الْأَمْدَابُ مَانَبَتَتُ مُثَّدِ وَ الْأَمْدَابُ مَانَبَتَتُ عُشْبٌ وَ مَا سَحَّتِ السَّمَاءُ مِنْ بَلَلِ السَّمَاءُ مِنْ بَلَلْ السَّمَاءُ مِنْ بَلَلْ

غَبَيدُ حُمْ خَاقَ بِالْعِصْيَانِ مَدْهَبُهُ
وَ النَّفُسُ أُمَّارَةٌ وَ النَّابُ يَحْجُبُهُ
فَضُنُ نَصِيرًا لَهُ وَ اللَّهُ يَرْحَمُهُ
« وَلَيْسَ يُلْحَقْ عَبْدٌ أَنْتَ نَاصِرُهُ
فَأَنْتَ لِي عُمْدَةٌ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ»

قَدْ ضَاعَ عُمْرِي وَزَادَ الذَّنْبُ فِي الْعَدْدِ

وقَدْ غَدُوتُ شَغِيلَ الْعَقْلِ وَالْخَلَدِ

وَلَيْسَ لِي عَمَلُ أَنْجُوبِهِ فِي غَصِيهِ

« وَقَدْ تَحَيَّرُ ثُدِ فِي أَمْرِي فَخُذْ بِيدِي

فَلاَ تَحَوُّلَ لِي عَنْ نُورِ ضَ الْأَوَّلِ»

وأَحْذَ لِطَرِيقِ الْقَوْمِ أَنْصَارَهَ الْمُورِ وَأَنْدَا عَمَا وَ وَالْحِقْدُ لِدُعَاةِ الْحَيْرِ أَتْبَاعَهَا وَالْحَدْمَا وَالْحَدْمَا وَالْحَدْمَا وَالْحَدْمَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهَا وَالْحِنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهَا وَالْحِنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهَا وَالْحِنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهَا وَالْحَنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهُا وَالْحِنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهُا وَالْحَنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهُا وَالْحَنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهُا وَالْحَنَا الزَّلاَّتِ أَجْمَعَهُا وَالْحَنَا الزَّلاَّتِ أَنْ لِيَا أَزْلِي فَضَلِ وَلَيْتُ عِنْكُ يَاأَزْلِي الْحَنْدُ الْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَلَالِكُونُ وَالْحَنْدُ وَالْحَادُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَالْحَالُولُومُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُ وَالْحَنْدُومُ وَالْحَنْدُ وَالْحَادُ وَالْحَنْدُومُ وَالْحُوالُومُ وَالْحُوالُومُ

وَالتَّا يِعْونَ ءَوُوا الْعَلْيَا مِنَ الْهِــقَمِ
الْحَامِلُو رَايَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْعَلَــيمِ
أَمْلُ الْوَفَا وَ التَّقَى وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ

« ثُمَّ الرِّضَى عَنْ رِجَالِ اللَّهِ كِيّمِمِ
مَا سَبَّحَ الْكُونُ مَنْ يُجَلِّ عَنْ مَثَلِ»

وَادُّهُ لِسُنَّةِ مِنْ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَادُّهُ لِسُنَّةِ مِنْ الْحَقِّ حَامِلَهَا وَادُّهُ لِسُنَّةِ مِنَا الدِّيزَ عِزَّ تَهَا وَانْضُرُ لِأُمَّةِ خَيْرِ الرُّسْلِقَاءَ تَهَا هُو وَانْضُو لِأُمَّةِ خَيْرِ الرُّسْلِقَاءَ تَهَا هُو وَانْسُطُ لِإِ حُوانِنَا الْخَيْرَاتِ أَجْمَعَهَا هُنْيَا وَ أُخْرَى وَ لَا تَصِلْنَا لِلْعَمَالِ

الله في من المعين حقال المسلم و المعين المسلم و المعين المسلم المسلم و المعين المسلم و المسل

الدِّينَ أَمْرُهُ عَـظِيمٌ فَوَ قَفْنَا وَأَكُونَا الْوَعِيدَا فَوَ قِفْنَا وَأَكُونَا الْوَعِيدَا

واد الوقت قد أَمَالَ فَأَ حَسِنُ لَنَا الْعُقْبَى وَكُنُّ لَنَا رَشِيدًا

و توجنا بِفَرْدِيَّةٍ عَظِيمَةً وَأَجْعَلُ مِنْتَ رَبِّلَنَا الْمَزِيدَا

اهِ مَدَّالَنافِي صُلِّ قُطْمٍ وَلَا عَبَابِ سَفِّلِ الْسَوْرُودَا

قصيدة للشيخ سيدي احمد البدوي الفاسي وابيا تما: 27

إِلاَهِي خَاقَتِ الشُّهُ ورُ مِنَّ اللَّهِ عَاقَتِ الشُّهُ ورُ مِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

إِلاَهِيَ حَارَتِ الْأَلْبَابُ مِنَّا وَرَقِّنَا الشُّعُ وِدَا

إِلاّهِيَ عَنْ سِوَاتِ افْظَعْ رَجَانَا وَالْهِيَ عَنْ سِوَاتِ الْمُنَا فَاجْعَلْ وُرُودَا

حبيرْ يَاقَوِيُّ يَا مَتِيثَ وَيَا قَيْنُومُ صُنْ سِرِّي الْوَحِيدَا

وأَبِّدُ يُعْفَةً بِكُلِّ مَصَّي وَحَقِّقْنَا لَنْدُرِ تَ الشَّمُ وَا

, أُمْنُ خَوْفَنَا وَ اقْبَلُ ءُ غَـَانَا فَحَاشَاتَ أَنْ تُخَيِّبَ الْمُرِيدَا

بِحَاتِقَةٍ لَنَا فَاحْتِمْ عَظِيمَهُ وَنَسْلِي صُلَّهُ فَاجْعَلْ سَعِيدًا

جاهِ الْمُصْطَفَى وَالْآلِ مَنْ قَدْ بِي نَالُوا السَّعَادَة وَالْمَزِيدَا

فَيَا فَرْهُ وَيَاصَفُ مُ عَانَ فَرِيدًا لِمُعْدِ أَدْ خِلَقُ فَرِيدًا

وَيَا قَمَّارُ فَاحُمِنَا بِقَمُّ لِيَّا فَمَّارُ فَاحْمِنَا بِقَمُّ لِيَّا فَي وَحِيدًا فَأَنْتَ نَصِيرُ مَنْ أَتَى وَحِيدًا

فَيَا جَبَّارُ فَاجُبُرُنَا يِخَيُّ رِ

بعزّ عَاعَزِيزُ احْرُسُ مَقَامِي وَوَقِّ قُ رَبِّ جَبَّارًا عَنِيدًا

بِحَقِّت يَامُهَيُّهِ نُـ سَلِّمٌ أَهْرِي وَ فَيُ اللَّهِ يَامُهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُلْمُلُولُولُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلْمُلُول

الله فينارسُولَ الله فينسا فقانرُجُوالشَّفَاعَة مِنْ سِوَاكا

أعث يَاحَيْرَ خَلْقِ اللهِ قَوْمًا خِعَافًا ظِلْهُمْ أَبَدًا لِوَاصَا

وأُسْرِعُ فِي إِغَاثَتِنَا فَإِنَّـــا نَرَى الْمُولَى يُسَارِعُ فِي رِضَاكا

يأ حَدَايِهِ وَ مَنْ تَبِعُوا وَ أَشُوا بِنَاءَ الدِّينِ حَتَّى غَدَامَشِيدَا

لَهُمْ أُهْدِي الصَّلَاةَ بِحُلِّلِ الْفَطِ لَهُمْ أُهُدِي الصَّلَاةَ بِحُلِّلِ الْفَطِ لَيْ الْمُعْنَى فَرِيدًا لَيْسِ وَالْمَعْنَى فَرِيدًا

وَيَتْبَعُهَا سَلَامٌ مُسَدِّم وَيَتْبَعُهَا سَلَامٌ مُسَدِّم وَيَعْمَا سَلَامٌ مُسَدِّم وَيَعْمَا فِي مُرِّم الزَّمَانِ يُرَى جَدِيدَا

صَلَاةً تَعُلَّا الْأَكْوَانَ نُــورًا وَتُسْعِدُوَ قُتَنَا فَيَصُونُ عِيدًا

وَيَظْهَرْ خَيْرُهَا فَنَفُوزُ فَ وَزَا عَظِيمًا وَافِرَالْمَعْنَى مَدِيدًا

إذا نَابَنِي خَطْبٌ وَضَاقَيهِ حَدُّرِي تَلْفَاهُ لُطُفُ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ لَا أُدْرِي

ولاسِيَّمَا إِذْ جِئْتُهُ مُسَتَّمَ وَسِّلًا بِأَسْمَائِهِ الْدُسْنَى الْمُعَظِّمَةِ الْقَدْرِ

فيا الله يَارَحُمَٰنُ إِنِّي لَذُو فَقَصِرٍ وَأَنْتَ رَحِيمٌ مَالِثُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ

بِقُ وَ مُومِنْ قَدُّ وَسُ سَلَامٌ وَ مُومِنْ مُومِنْ مُعَالِمٌ وَ الْجَمْرِ وَ الْجَمْرِ وَ الْجَمْرِ

عَزِيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَحَكِيزٌ وَجَبَّارٌ وَيَا مُتَحَكِيزٌ وَيَا مُتَحَكِيزٌ وَيَا مُتَحَلِقً الْخَلْقِ الْكَفِي أَزْمَةَ الدَّهُمِ

قديدة الاسماء

بَدَأْتُ بِيسِم اللَّهِ فِي أَوَّلِ الشَّطْرِ فَا أَوَّلِ الشَّطْرِ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ فَا الشَّرِّ

وَصَلَّيْتُ فِي الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ الثَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ النَّانِي عَلَى خَيْرُ خَلْقِهِ النَّانِي عَلَى خَيْرِ خَلْقِيلَا عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِيلِي عَلَى خَيْرِ عَلَيْهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِي عَلَى خَيْرِ عَلْمِ عَلَى خَيْرِ عَلَيْكِ عَلَى خَيْرِ عَلَيْكِ عَلَى خَيْرِ عَلَيْنِ عَلَى خَيْرِ عَلَيْكُولِي عَلَى خَيْرِ عَلَيْكِ عَلَى خَيْرِ عَلَيْكُولِي عَلَى خَيْرِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى خَيْرِي عَلَيْكُ عَلَى خَيْلِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

إِذَا السَّتَفْتَحَ الْقُرَّاءُ فِي مُحْكِمِ الذِّكِرِ فَيُحَالُمُقْرِيءُ فَيَا الْعَرْشِ يَسْتَفْتِحُ الْمُقْرِيءُ

حليمْ عَظِيمْ يَا غَفُورْ شَكُورُ لَــُـ يَخِيبَ امْرُقُا يَرْجُوتَ لِلْحِلْمِ وَالْغَفْر

على صَبِيرُ يَا حَفِيظُ مُقِيثُ مَّ عَبِ لَا عَفِي لَدَى الْخَادِثِ الْوَعْمِ لَدَى الْخَادِثِ الْوَعْمِ

حسيب جليل يَارَقِيب حَرِيمُ مَنْ سُواتَ نُرَجِيهِ لِحَلَّةِ ذِي فَ قَ

مجيب أَجِب يَا وَاسِعُ يَا حَدِيمْ يَا وَدُودُ دُعَا دَاعِ لِفُخْلِتَ مُخْطِيِّ

عِيدٌ فَجُدُّ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا الَّذِي نُرْتَجِي ياحَقُّ مِنْ جُودِ دَالْغَمْ وَ يَا بَارِ فَي مَالِي سِوَاتَ مُصَوِّرٌ وَ يَا بَارِ فَي مَالِي سِوَاتَ مُصَوِّرٌ وَغَفَّارُ يَا قَمَّارُ جَبْرِ الْخِي صَدِّر

وَ مَبْ لِي يَا وَهَّابِ رَزَّاقُ مَطْلَبِي وَفَتَّاحُ أَشْرِفُ يَاعَلِيمُ دُجَى فِصُرِي

وَيَا قَابِخُ يَابَاسِطْ خَافِخَ الْعِدَا وَيَارَافِعُ ارْفَعْ بِاتِّبَاعِ الْفُدَى فِكِرِي

مُعِزُّ مُذِلَّ يَاسَمِيعُ بَصِيرُ جُــُ عَلَى مَا تَرَى مِنْ فَادِحِ الْعَيْبِ بِالسِّتْ ر

وَ يَا حَصَمُ عَدُّلُ لَطِيفٌ خَبِيرُ مَا لَنَا وَزَرْ إِلاَّتَ فِي الضَّيْقِ وَالْعُدْ رِ ويا أَوِّلُ يَا مَاخِرُ ظَا هِـرْ وَبَـا طِنْ وَالٍ اِجْدِبْنِي إِلَى حَضْرَةِ الطُّهْرِ

وَيَا مُتَعَالِ بَرُّ تَوَّابُ جُدُ وَتُبُ وَمُنْتَقِمُ خُلُ بَيْنَنَا وَءَوِي الشَّيِّ وَمُنْتَقِمُ خُلُ بَيْنَنَا وَءَوِي الشَّيِّ

عَفُوْ رَءُوفَ مَا لِكُ الْمُلْكِ أَنْتُ ءُو مُعَوْدُورُ مِا عُفْعَوْدُ إِمَا وَرُر

وَمُقْسِطُ جَامِعُ غَنِيٌّ فَأَغْنِنَا غِنِي الْقَلْدِ عَنِ الْوَفْسِ

ويا مَانِعُ يَا ضَارُ يَا نَافِعُ الْمُدِنَا بِنُورِ صَ يَا نُورُ وَمَادٍ إِلَى الْيُسْرِ وَكِيلُ قَوِي يَا مَتِينُ وَلِيُّ كُنُ

حَمِيدُ وَ غُصِي مُبْدِيُّ وَمُعِيدُ لَــــــُـ يَــرَّلُ مِنْدَ جُوهُ يَنْتَحِنَّ بِلاَ حَصْرِ

وَعْدِي مُمِيثُ حَتِي قَيْومْ وَاجِهُ وَعِي مُمِيثُ حَتِي قَيْومْ وَاجِهُ وَعِي النَّهُ وَاجِهُ وَاجِهُ وَاجِهُ

وَمُقْتَدِرُ ارْفَعُ يَا مُقَدِّمُ رُتَّبَتِي مُرِّي مُؤَدِّرُ أَخِرُ صُلَّمَا يَبْتَغِي ضُرِّي

وحثمًا يحسنَى مع جوار نبيّنا مع جوار نبيّنا محمّد المحمّود في المحمّود في الموقف الحمّر

عَلَيْهِ حَلَّةُ اللَّهِ ثُمَّ سَلَامُهُ وَلَيْهِ الْغُرِّ بِلاَمُنْتَهَى وَالْلَالِ مَعْ حَدِيهِ الْغُرِّ

والنَّاظِم اعْفِرْيَا إِلَّاهِ وَأَمْلِ فِي وَالْمُرْقِقِ وَالسِّتُ وَالسِّلْ فَيْ وَالسِّتُ وَالسِّتُ وَالسِّتُ وَالسِّلْ فَي وَالسِّتُ وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فِي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَيْعِيْلِ فَيْعِلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَيْعِلْ فِي وَالسِّلْ فَيْعِلْ فَيْعِلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَي وَالسِّلْ فَيْعِلْ فِي وَالسِّلْفِي وَالسِّلْفِي وَالسِّلْفِي وَالسِّلْفِي وَالسِّلْفِي وَلَّهُ وَالسِّلْفِي وَلَّا لِلسِّلْ فَيْعِي وَالسِّلْفِي وَالسِّلْفِي وَل

وقارئما والمسلمين جميع هم ولله ربّ مائم الحمد والشّدر بَدِيعُ وَبَاقٍ وَارِثُ يَا رَشِيتُ يَا صَبُورُ أَتِحُ لِي الرُّشُ لِلشَّكِرِ وَالصَّبُرِ

بِأَ سُمَا يُتَ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي بِأَ سُمَا يُتِ الْحُسْنَى دَعَوْنَاتَ نَبْتَغِي رِضَاتَ وَلْطُفًا فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْقَبْرِ

وَفِي النَّشْرِ ثُمَّ الْحَشْرِ وَالْمَوْقِفِ الَّذِي تَعَاسِبُ فِيهِ الْخَلْقَ يَا عَالِمَ السِّرِ

وَفِي حَالِ آخِهِ الصَّحِفِ وَالْوَزْنِ بَعْدَمَا صَالِ الْمُرُورِ عَلَى الْجَسْرِ صَالِ الْمُرُورِ عَلَى الْجَسْرِ

وَعَافِيَةَ دِينًا وَدُنْيًا وَرَحْمَةً بِفَالِحِ الْبِرِّ بِفَخْلِتَ فِي الْدَّارِيْنِ يَا وَاسِعَ الْبِرِّ



اللَّمْ حَلَّ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ عَبُّدِ حَالَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ فَوْدَ عِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ السَّمِيعِ السَّمِ وَلَمْ مُوالْمُ السَّمِ وَلَمْ مُوالْمُ السَّمِ وَلَمْ مُوالسِمُ وَلَمْ مُوالْمُ السَّمِ وَلَمْ مُوالْمُ السَّمِ وَلَمْ مُوالْمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ وَالسَمِيعِ السَّمِيعِ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ وَالسَمِ وَلَمْ مُولِمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ السَّمِ وَلَمْ مُولِمُ وَلَمُ مُعْلَمُ مُلْمُ مُلْمُ وَلَمُ مُلْمُ وَلَمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ

اللهُمَّ حَلِّ عَلَى سَيْدِنَا غَدَّهُ عَبْدِتَ ، وَعَلَى اللهُمِّ حَلِّ عَلَى اللهُمِّ مِنْ وَعَلَى اللهُ وَعَدَهُ ، وَعَلَى اللهُ وَعَدَهُ ، وَعَلَى اللهُ وَعَدَهُ ، وَعَلِيهِ وَسَلِّمُ ( ثلاثا ) لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ ،

وَهَا خَاوِرهُ نَاالشَّرِيفُ لِ مَنْ أَرَادَهُ وَطَلَبَهُ فَهُوَ كَفِيلٌ بِكِلِّ خَيْرٍ وَافِعٌ لِكِلِّ شَرِّو بِالْهُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ بِإِذْنِهِ مِنَ الشَّيْخِ أُوالْمُقَدِّمِ الْفَأَذُونِ مِنَ الشَّيْخِ يَجْفَحُ اللَّهُ الْعَبْدِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ وَنَصُّهُ:

لآشريت له الهاد وله الحقد وه وه الحقد وه وه الله وه الله الله وه الله أحبر الله والله أحبر الله والله أحبر ولا حول ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم (ثلاثا) سُبتان الله وبحمده سُبتان الله العظيم (ثلاثا) المعظيم (ثلاثا) العظيم (ثلاثا) العظيم (ثلاثا) العظيم (ثلاثا).

لَقَ عَجَاءَ حُمْ رَسُولٌ يَبِّ أَنْفُسِحُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُّ حَرِيثِ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّ و قُ رَّحِيثٌ (مرة واحدة) فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُلْ حَسِيَ اللَّهُ

لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّاتُ وَهُوَ رَبِّ الْعُرْشِ الْعَظِيمِ ( ثلاثا )

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ الله أحدُّ الله الصَّقدُ لَمُ يَلِكُ وَلَمُ بولد و لم يكن له كفَّوا أحد (ثلاثا) تَبَارَدَداللَّهُ (ثلاثا). بِ مِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّحَمْدِ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مَلِك يوم الدِّينُ إِيَّاتَ نَعْبُدُ وَإِيَّاتَ نستَعِيزُ الْمُعِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّدِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ عَامِينَ (ثلاثا) شَبْحَانَ رَبِّت رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّايَحِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (مرة واحدة)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْتِ إِسْلَامًا حيحًا يَحْبُهُ الْاسْتِسْلَامُ لِأَوَامِرَك ونواهيت وإيمانًا خالصًا رَاسِحًا ثَابِتًا عَفُوظًا مِنْ جَمِيعِ الشُّبِ وَالْمَهَالِدِ وإحسّانًا يَزْجُ بِنَافِ حَضّراتِ الْغُيُوبِ ونتَظَمَّرُ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْغَفَلَاتِ وسائر الْعَيُوبِ ، وَإِيقَانًا يَصْشِفُ لَنَا عَنْ حَضْرَاتِ الْأَسْعَاءِ وَالصِّفَاتِ ويرحل بنا إلى مُشَّاهَدَةِ أَنْوَارِ تَجَلِّيَاتِ النَّاتِ وَعِلْمًا نَافِعًا نَفْقَهُ بِهِ كَيْفَ ىنأدّْبْ مَعْتَ وَنْنَاجِيدُ الصِّلْوَاتِ ، وَامْلَا قُلُوبَنَا بِأَنْوَارِمَعُرِفَتِ

حَتَّى نَشَهَدَ قَيُّومِيَّتَكِ السَّارِيَةَ فِجَمِيع الْمَخْلُوقَاتِ . وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ مَآثِرَةِ الْفَضُلِ الْمَحْبُوبِينَ لَدَيْتُ ، وَ مِنْ الرَّاسِخِينَ الْمُتَمَّكِنِينَ فِي التَّوَّكِ لِ وَحِوْقِ الْاِ عُتِمَادٍ عَلَيْكُ ، وَحَقَّقَ رَجَاءَنَا بالْإجَابَةِ يَا صَرِيمْ يَا وَهَّابْهِ فَكُلَّ مَا سَأَلْنَاتٌ، وَلاَ تَكِلْنَا يَا مَوْلانَا في جميع حركاتنا وسَكنَاتِنَا إلَى أُحَدِ سِوَاتٌ ، فَإِنَّتَ عَوَّدُ تَنَا إِحْسَانَتَ مِنْ قَبُّلِ سُؤَالِنَا وَنَحْنُ فِي بُطُورِ الْأُمُّهَاتِ ، وَرَبِّيْتَنَا بِلَطِيفِ رُبُوبِيَّتِكِ تَرُّبِيَّةً تَقْضُرُ عَنْ إِحْرَاكِمَا الْعُقُولُ الْمُنَوَّرَاتُ،

فنسأَلْتِ اللَّمُ مَّ بنبيَّتِ الَّذِي فَضَّلَّتُهُ علَى سَأَتُم الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَيِرَسُولِك الَّذِي جَعَلْتَ رِسَالْتَهُ عَامَّةً وَرَحْمَـةً الْحَلَّانُقِ أَجْمَعِينٌ، أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّم عليه وعلى آله صلاة وسلاما تنال بهما عَيِّتَهُ وَمُتَابِعَتُهُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَالْادَابِ وَالْأَخْلَقِ والْأَحْوَالُ وَنَسَأَلُدَيَا مَوْلَانَا بِجَاهِهِ أَنْ تَمْبَ لَنَا عِلْمًا نَافِعًا يَنْتَفِعْ بِهِ كُلُّ سَامِحٌ، وَتَحْشَعُ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَقَشِّعِرُّ مِنْهُ الْجُلُومُ وَتَجْرِي لَهُ الْمَدَامِعُ ، إِنَّدَ أَنْتَد القادِرُ الْمُرِيدُ الْعَالِمُ الْحَيُّ الْوَاسِخُ،

سُبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَالْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِللَّهِ وَالْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِللْحَادُ لِللْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِلْحَمْدُ لِلْعَامُ لِلْحَمْدُ لِلْعِلْمُ لِلْحَمْدُ لِللْحَمْدُ لِلْعَامِ لِلْحَمْدُ لِلْعَامِ لِلْحَمْدُ لِلْعَامُ لِلْعَامُ لِلْحَمْدُ لِلْعَامُ لِلْعَامِ لِلْحَمْدُ لِلْعَامِ لَهِ لَاحْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلْمِ لِلْعُلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعِ

ثُمَّ تُحَلِّى بِعَنِهِ مِ الصَّلَاةِ الْمَسَمَّاةِ بِحَنْ الْحَقَائِقِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الشَّرْفِ الْحَقَائِقِ الَّتِي تَلَقَّاهَا شَيْخُنَا عَنِي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِي:

الله حلّ وسلّم بأنواع حَالاَتِك في حَالاَتِك في حَمَالاَتِك في حَمِيع تَجَلِّيَاتِت عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولاَنَا فَقَد أَوْل الْأَنْوَارِ الْفَائِخة مِنْ بُحُر ر

عظمة النَّاتِ ، الْمُتَحَقِّقِ فِ عَالْمَي البطون والطُّفور يمعاني الأسماء وَالصِّفَاتِ ، فَهُوَ أُوَّلُ حَامِدٍ وَمُتَعَيِّدٍ بأُنْوَاعِ الْعِبَاءَاتِ وَالْفُرْبَاتِ، وَالْمُعِثُّ في عَالَقَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَشْبَاحِ لِجَمِيعِ الْمُؤجُودَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْدَايِكِ حَلَّاةً تَكِيْفُ لَنَا النِّقَابِ عَنْ وَجُمِهِ الصريم في المَوَائِي وَالْيَقَظَاتِي، وَتُعَرَّفُنَا بِدُ وَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ وَالْحَفَرَاتِ ( مرة واحدة ) وَ الطُّف بِنَا يا مَوْلَانَا بِجَاهِهِ فِي الْمَرْكَاتِ وَالسَّكِنَاتِ وَاللَّحَظَانِ وَالْخَطْرَاتِ

(ثلاثا) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّكَ رَبِّكَ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْخَمْمُ لِينَ وَالْخَمْمُ لِينَ وَالْخَمْمُ لِلْيَانِ وَالْخَمْمُ لِللَّهِ رَبِّكَ الْعَالَمِينَ \*\*

أَعُوهُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قِدْجَمَعُوا النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قِدْجَمَعُوا النَّاسُ فِذَادَهُمْ إِيمَانَا اللهُ النَّاسُ فَذَادَهُمْ إِيمَانَا اللهُ ا

حَسَّبُنَا اللَّهُ وَيَعُمِّ الْوَصِيلُ (عشرا) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لِّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ (ثلاثا) وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ فُو فَضْلٍ عَظِيمٌ (ثلاثا) ثُمَّ تَقُولُ:

وَإِلَّهُ مِنْ يَخْ عُوكُ فَإِنَّ مِنْ مِنْ وَالَّذِي أَيِّدَكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَانْفَقْتُ وَبِالْمُومِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَانْفَقْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزِينٌ قُلُوبِهِمْ وَالْفَقْتُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَزِينٌ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَزِينٌ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَزِينٌ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَزِينٌ اللَّهُ عَزِينٌ اللَّهُ وَمَنِي اللَّهُ وَمَنِي التَّبَعَ اللَّهُ عَرَالِينٌ عَلَيْ اللَّهُ وَمَنِي التَّبَعَ اللَّهُ وَمَنِينَ (ثلاثا).

حَفِيظٌ حَفِيظٌ إِنَّنَا نَتَوَيِّكُ لِيَّا لِمُعَلَّمُ الْمُفَظُّ الْمُفَظُّ الْمُفْظُ

يحفظت غُنْنَا يَا حَفِيظُ وَمَا نَحْنُ دَخُلْنَا فِي وَسُطِ الْحِفْظِ وَانْسَدَ الْحِفْظِ

نَجُونَا بِحِفْظِ اللهِ فِي الْحِفْظِ إِنَّـــهُ حَفِيظٌ حَفِيظٌ حِفْظُهُ وَائِمًّا حِفْظُ

بِجَاهِ إِمَامِ الْمُرْسَلِيبِ نَي مُحَمَّدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

عَلَيْهِ صَلَّةُ اللَّهِ مَا قَالَ مُنْشِدٌ أَلَايَا حَفِيظُ يَاحَفِيظُ لَدَالْجِفُظُ٥ أَلَا يَا لَطِيفُ يَالَطِيفُ لَدَاللَّطُفُ فَاللَّمُ فَلْنَا اللَّطُفُ فَا اللَّمُ

لَطِيفُ لَطِيفُ إِنَّنِي مُتَوَسِّلٌ بِلُطْفِت فَالْطُفْ بِيوْقَدُ نَزَلَ اللَّطْفُ

بِلُكُفِتَ عُدْنَا يَا لَطِيفُ وَمَا نَحْنُ وَمِا نَحْنُ وَالْسَدَلَ اللَّكُفُ وَالْسَدَلَ اللَّكُفُ

نَجَوْنَا بِلُطْفِ اللَّهِ فِي اللَّطْفِ إِنَّـهُ تَطِيفُ لَطِيفُ لُطُفْهُ وَائِمًا لُطُفُ

أَلَا يَاحَفِيظُ يَا حَفِيظُ أَتَ الْحَفْظُ وَنَّتَ الْحَفْظُ وَنَّتَ الْحَفْظُ وَنَّتَ الْحَفْظُ وَنَّتَ الْحَفْظُ

للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ وَالْمُودُ لِلَّهِ عَلَى نِعْقَةِ الْإِسْلَامِ وَصَفَى بقا نعمة ( وإن و فقد الله إلى إكثار من لا اله الا الله فعلى رأسكل مائة تقول سيدنا محمد رسول الله حلى الله عليه وسلم الخ ... كما سبق) يَا أَوَّلُ يَا ءَاخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِئُكُ السقع يدائي بقا سمعت بهيدا، عَبْدِ حَدِينًا زَكْرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بِدَلْدٌ وَأَيَّدُ نِسِي

لاً إِلَّهُ اللَّهُ (عشرا) سَيَّدُ نَا عُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسُلَّمَ وَعَلَى ءَالِهِ، ثَبَّتْنَا يَا رَبِّ بِقُولِمَا وَانْفُنَا يَا مُولَانَا بِعِ صُرِمًا وَأَدْخِلْنَا فِي مَيْدَانِ حِصْنِهَا وَاجْعَلْنَا مِنْ أَفْرَادِ أَمْلِهَا وَعِنْدَ الْمُوتِ لَاطِقِينَ بِمَا عَالِمِينَ بِمَا وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلانَا عُمَّدٍ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ءَالِّهِ وَأَحْدَا بِهِ وَعَلَى جَمِيعٍ عِبَامِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ آميز (ثلاثا) وسَلَمْ عَلَى الْأَنْبِياءِ وَ المُرسَلِينُ (ثلاثا) وعَلَى جَمِيع عِبَاهِ الله الصَّالِحِينُ وَآخِرُ مَعُوانًا أَنِ الْحَمْدُ

الله و يذات السّر مو أنت وأنت موالدّ الله موالد السّر موالله الله موالد الله مواله الله مواله م

وَ عَدُو اللَّهِ بِما ثَةِ أَلْفٍ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ خَتَمْتُ عَلَى نَفْعِي وَعَلَى دِينِي و عَلَى ذُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّي بِعَاتِم اللَّهِ الْمَنِيعِ الَّذِي خَتَمَ بِهِ أَقْطَارَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَوْضُ، وَحَسَبْنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ" نعم المولى و يعم النَّجِيرُ ، وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا وَمُولَانَا فُحَمَّدٍ وَعَلَى وَالْمُهُ وَ أُحَابِهِ أَجْمَعِينٌ وَ سَلَّمَ تَسْلِيقًا صَيْبِرًا ۗ والحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيزِ "، ثم تقول الدعاء المبارك و هو:

يَاوَدُودُ (ثلاثا) يَادَا الْعَوْشِ الْقَجِيدِ (ثلاثا) للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

الله لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقُويُّ الْعَزِيزُ ( عشرا ). ( و عند الصباح تزيد) لَا إِلَّهُ إِلَّاالَّهُ واللهُ أَكِبَرُ وَ شَبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللَّهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَاللَّحِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَاطِنْ " بيده الخير يعيى ويميث و فو على حُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عشرا) وَحَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا وَمُولَانَا نُحَمَّدٍ وَ عَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا "

يَا مُبْدِي ، يَا مُعِيدُ ( ثلاثا ) يَا فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ (ثلاثا) أَسَّأَلْتَ بِنُورِ وَجُمِتُ الَّذِي مَلَا أَرْكَانَ عَرْشِكِ (ثلاثا) وَأَسْأَلْتُ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرُتِ بمَا عَلَى خَلِق حَدِ (ثلاثا) وَ بِرَ حُمَيْتِ الَّيْسِي وَسِعَتُ كِلَّ شَعْءٍ (ثلاثا) لَّا لَهَ إِلَّا أَنْتَ \_\_ تِيا مُغِيثُ أَعْتُما (ثلاثا)

سُبْحَانَ رَبِّدَ رَبِّدَ رَبِّدَ الْعِزَّةِ عَمَّا الْعِزَّةِ عَمَّا الْعُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ يَصِفُونَ وَسَلِينَ وَالْحَمْدُ

## ادعيت ختام الورد

الله م افتع بِما يُرنا لِمْرَا قَبَيْتُ وَ مُشَالِمَةِ يَتُ بِجُودِتُ وَفَضَلِكُ وَنَورُ سَرَائِ زِنَا لِتَجَلِّياتِ أسماء ح وحفانت يحلوت وَ حَرِيتٌ وأَفْنِنَا عَنْ وُجُودِنَا الْمَجَازِيّ فِ وَجُودِ كَ الْحَقِيقِ يَ بطولت ومنت وأبقنا بت لا بنا هُمَا فِظِينَ عَلَى شَرِيعَيْتُ وَسُنَّةِ نَبِيِّتُ إِنَّتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابَةِ جِدِيرٌ بِسِرٌ وَبَرَكَةٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ

عدة خلفت ورضا تفسك وزنة عَرْشِت وَمِدَادَ كَلِمَا يَتُ شَبِّدَانَ رَيِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَدْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَدْدَ مَا عَلِمَ وَزنَةً مَا عَلِمَ وَمِلاً مَا عَلِمٌ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَالِتُ ( ثلاثًا ) سُبِحًا نَـ رَبِّ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِوُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين ~

الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَيْ الرَّحِيمِ الْحَيْدِ الْخِسِ آمِينِ الرَّحِيمِ الدِينِ الخِسس آمِينِ الرَّحِيمِ مَلِكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ سُبُحَانِ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ بَبِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ

(ثم تدعو لنفسك ولوالديك ولمشائخك، ولثيخ وقتك ولأمير المؤمنين خصوصا ولكافة المسلمين عموما).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا غُمَّدٍ وَعَلَى الْهِ سَيِّدِنَا غُمَّدٍ صَلَّاةً ثُنْجِينَا بِهَا مِنْجَمِيعِ

الْأَهْوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِمَاجِمِيعَ الحاجات و تُطَهِّرْنَا بِمَا مِنْ جَمِيعِ السِّيِّئَاتِ وَ تَرْفَعْنَا بِهَا أَعْلَا الدِّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْمَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيع الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ أَنْزِلُ عَلَيْنَا فِي مَذِهِ السَّاعَةِ مِنْ خيرت و بَرَصَايِثٌ صَمَّا أَنْزَلْتَ عَلَى أَوْلِيا يَتُ وَخَصَّت بِهِ أَحِبَّالَتُ ، وَأَذِقْنَا بَرْدَ عَفُوت وَحَلَاوَةً مَعْفِرَيْتُ وَانْشُرُ عَلَيْنَا رحْمَتَدُ الَّتِي وَسِعَتُ صُلِّشًى ۗ إِ وَارْزُقْنَا مِنْد عَدَبَّةً وَقَبُولًا وَتُوْبَةً

نَصُوحًا وَإِجَابَةً وَ مَعُفِرَةً وَعَافِيَةً تَعُمُّ الْحَاخِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَ الْأَحْدَةِ الْخَاخِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَ الْأَحْدَةِ الْخَاخِرِينَ وَالْغَائِبِينَ وَ الْأَحْدِينَ وَالْفَيْتِينَ بِرَحْمَتِ مَا لَرَّا حِمِينَ يَا رَبِّ وَ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ وَ لَا تَا ) (قالمِينَ يَا رَبِّ فَيَالَمُ عَلَيْ الْمُعَالَمِينَ يَا رَبِّ فَيَالَمُ الْعَالَمِينَ يَا رَبِّ فَيَالَمُ الْعَالَمِينَ فَي (ثلاثا)

الله مَّ لَا تُحَيِّبُنَامِقًا سَأَلْنَاتَ وَلاَ تَحْرِمُنَا مِقًا رَجُوْنَاتُ:

وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا. وَاحْفَظْنَا فِي الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ إِنَّتَ فِجِيبُ الدَّعَوَاتِ شَبْحَانَ رَبِّتَ رَبِّتَ رَبِّتِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْفُرْسَلِينَ وَالْحُفْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

اَللَّهُ عَ إِنِّي أَسْتَخِيرُ حَصَ بعادي وأستف رُك بقارتك وَأَسْأَلْتِ مِنْ فَضَلِتُ الْعَظِيمِ الْأَعْظِمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقَدَرٌ وَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۖ ٱللَّهُمَّ إِنَّ حُنْت تَعْلَمْ أَزّ مَاذًا الْأَمْرَوْ مُوجَمِيعُ حركاتي وسحناتي الظاهرة وَالْبَاطِنَةُ مِنْ قَوْلِ وَفِعْلِ وَخُلْقِ وَحَالًا عِبَادَةً وَعَادَةً فِي حَقِّي وَ فِ حَقَّ غَيْرِي فِ مَذَا الْيَوْمِ وَفِيمَا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةٍ عُفْرِيَّ حَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَ مَعَاشِي ومعادى وعاقبة أمري وعاجله وآجله \*[أوالنَّيْلَةِ وَفِي مَا بَعْدَهَا]

ٱللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِزْخَشْيَتِك مَا تَحُولُ بِي بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعَادِيكٌ وَ مِنْ طَاعَيْتُ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكُ، وَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تُمَوِّزُ بِهِ عَلَيْنَا مَحَا ثُبِّ الثَّنْيَا ۗ ٱللَّمُمَّ مَيِّكَ الْمُسَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَ قُوِّينًا مَا أَكِيْدُتَنَا وَاجْعَلُهُ الوارث مِنَّا"، واجعَلْ ثَأْرَنَاعَلَى مَنْ ظَلَقتَا وَانْضُرْ نَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ مَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَّا غَايَةً رَغْبَيْنَا وَلَّا إِلَى النَّار مَصِيرَنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا

فَاقَدْرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فية وإن كنت تعلم أنّ منا الأمر وَ هُوَ جَمِيعُ حَرْكَاتِي وَ سَكِنَاتِي الظَّامِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ وَ خُلْقِ وَ حَالٌ عِبَادَةً وَعَادَةً فِ عَقِي وَ فِ حَقّ غَيْرِي فِي مَذَا الْيَوْمِ \* وَ فِيمًا بَعْدَهُ وَفِي بَقِيَّةِ غُمْرِي شَرُّ لِّي فِي ديني وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَ مَعَادِ \_\_\_ي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَأَحْرِفُهُ عَنِّي وَاحْرَفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرُ لِي الْخَيْـرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَجِّنِي بِي إِنَّاتَ عَلَى ذُكِلَّ شَيْءٍ قَدِيدِ ". \*[أواللُّبُلَّةِ وَفِي مَا بَعْدَ مَا]

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

الله م يا رب بجاه نبيت المعطف ورسولت الموتفي طير قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مقامديت ويستبيت والجماعة والمتبيت والمتبيت

فَسُبِّحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ

آللَّهُمَّ إِنَّانَسَأَلُد بِضَادَ وَالْجَنَّةُ وَ مَا يُقَرِّبُ إِلَّهُ هِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَّلٍ وَتَعُودُ بِدَ مِنْ شَخِطِت وَالنَّارِ وَمَا يُقَرِّبُ إِلَيْهِمَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ .

ٱللَّهُمَّ يَا سَابِغَ النِّعَمُّ وَيَا دَافِعَ

## ادعية دبرالطرات

وَ بَعْدَ كُلِّ فَريضَةٍ مِنَ الصَّلُواتِ الْدَهُسِ تَقُولُ: أَسْتَغَفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَالَّذَيُّ الْقَيُّومُ وَأَ تُوبِ إِلَيْهُ (ثِلاثًا) ٱللَّهُمَّ مَغُفِرَتُدَ أُوسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلَى (ثلاثا) آللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّحِنَا عُمَّدٍ عَبْدِت وَ نَبِيَّتِ وَرَسُولِت النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ و صَعِيهِ وَسَلَّمْ تُسليمًا بقَدر عَظَمة ذَاتِكِ فِ كُلّ وقتي وحيني (ثلاثا) مَامِينٌ مَامِينٌ

النِّقَمُّ وَيَا فَارِجَ الْغُمِّمُ وَيَا صَاشِفَ الظُّلِّم، وَيَا أَعْدَلَ مَنْ حَصَّمٌ وَيَاحَاسِبَ مَنْ ظَلَّمٌ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلُّمٌ يَا أُوَّلَّا بِلَّا بِدَايَةً يَا ءَاخِرًا بِلَّا نِفَايَةٌ يَا مَنْ لَــهُ اسم بِلَا كُنْيَةً . فَرِّجْ عَنَّا وَعَزَّجِمِيع الْمُسْلِمِينَ مَا هُمْ فِيهِ بِسُرٌ اِسْمِدَ الْقَحْزُونِ الْمُكْنُونِ الْمُبَارَدِ الطَّاهِر الْمُطَمَّرِ الْمُقَدِّسِ، إِنِّتُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ بِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ سُبْحَانَ رَبِّد رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَمَ لَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَقَّدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين العالم

ءَامِينٌ شُبْحَانَ رَبِّك وَبِّ الْعِزَّةِ الخي.... وَتَّرُدُ الْمُنْدَرَاتِ وَحُبِّدِ الْمُنْدَرِ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِيْمِ لِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِيلِي الْمِنْ الْمِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ الْعِلْمِي مِنْ الْعِلْمِ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ الْعِلْمِ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِيْمِ مِنْ الْعِيْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِيلِي مِنْ الْعِلْمِ اللَّمِي مِنْ المساكين ، وإذا أرَّدت بعِبَادِت فِتنَةً فَا قَبِضْنَا إِلَيْدَ غَيْرَ مَفْتُونِيتَ آميز آمين آمين شبحان ربت رَبِّ الْعِزَّةِ النَّ .... ثُمَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ تَكْمَدُهُ صَنَّالِتَ وَتُصَبَّرُهُ حَذَٰلِت وَتَحْتُمُ الْمِائَةَ بِلَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيتِ لَهُ لَهُ الْمُلْتِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى صُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ( قَلَاثًا )

آلْحُمْدُ لِلَّهِ وَالشَّكِرُ لِلَّهِ (ثَلَاثًا) لَأَحُولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتُودِعُكَ دِينْنَا وَإِيمَانَنَا فَاحْفَظُمُمَا عَلَيْنَا حِفْظًا فَحَمَّدٍ يِّا فِي حَيَاتِنَا وَعِنْدَ مَمَاتِنَا وَ بَعْدَ وَفَاتِنَا وَارْ زُقْنَا صَمَالُمُمَا بِمْتَا بَعَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَقُوالِ وَالَّا فَعَالِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْأَحْوَالِ مُريدِينَ بعَالِت وَجُمْتِ الْتَرْيِمُ يَا أَصُرَمَ الأَكرَ مِينَ آمِينَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى آخِرِمَا: ثُمَّ آية الْكُرْسِيِّ الْحُ ثُم آمَنِي الرَّسُولِ إلى آخِرِهَا ثُمَّ شَهِدَ اللَّهُ الخ ثُمَّ

ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّدِي مَدَانَا لِمَاءَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِالْحَقِّ (ثلاثا) وَ بَعْدَ كُلِّ مَرِّةٍ تَقُولُ اَللَّهُمَّ لَدَ الْحَمَّدُ (ثَلَاثًا) ثُمَّ تَقُولُ ٱللَّهُمَّ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ فَمِنْدُ بِدَ لَد وَحْدَد لا شَريد لد لا أُحْمِي ثَنَاءً عَلَيْكُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكُ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ثَلَاثًا) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: ثُمَّ تَرْفَعْ يَدَيْدُ مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيّ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَاعِيًّا لِأَلَ الْبَيْتِ وَ لِأَلْ جَانِبِ اللهِ وَالْمَشَائِخِ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْإِخْوَانِ وَالْأَحْبَابِ وَلِكَافِّنِ

قُلِ اللَّمْعَ مَالِدِ الْمُلْدِ الح ثُـعَ لَقَدْ جَاءَكُمْ النَّ ثُمَّ سُورَةُ الْإِخْلَامِي ثُمَّ الْمُعَرِّدَتِينِ ثُمَّ اللَّمُمَّ أَنْتُ رَبِّي لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْدَ عِلَقَةَ نِي وَأَنَا عَبْدُ حَ وَأَنَا عَلَى عَمْدِ حَ وَوَعْدَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِدَعِيْ شرّ مَا حَنَعْتُ أَبُوءُ لَد بِنِعْمَتِد عَلَيَّ وَأَبْوَءُ بِعَنْبِي فَاغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النُّنُوبِ لِلَّا أَنْتُ رَبُّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِ وَ ثُبُ عَلَيَّ إِنَّكِ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ... ثُمَّ فَاتِحَةُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ إِلَى تَكْسِبُونَ ،

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ: تَقُولُ ٱللَّمُ مَّ صّلّ عَلَى سَيّدِنَا فَحَمَّدٍ عَبْدِدَ وَرَسُولِدَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِيهِ وَحَدِيهِ وَسَلَّمُ (ثلاثا) وَتَزيدْ بَعْدَ الثَّالَّثِةِ:تَسْلِيمًا ثُمَّ تَقُولُ: ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك إِيمَانًا دَائِمًا وَنَسَأَلُتُ قَلْبًا خَاشِعًا وَنَسَأَلُتُ عِلْمًا نَافِعًا ۗ وَنَسْأَلْتُ يَقِينًا صَادٍ قَاوِ نَسْأَلْتُ دِينًا قَيْمًا وَ نَسْأَلُدُ الْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَنَسْأَلُدُ تَمَامَ الْعَافِيَةُ وَنَسْأَلُد دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ نَسْأَلْتُ الشُّكْرَعَلَى الْعَافِيَةِ وَ نَعْأُلُتَ الَّغِنَى عَنِ النَّاسِ: اللَّمْمَّ أُحْسِنُ عَاقِبَتْنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّمًا وَأَجِرْنَا مِنْ

# وَ تَعْقِبُهُ بِالتَّمْلِيلِ وَالْإِبْتِمَ الْحَتَّى تُقَامَ مَلَاةُ الْفَرِيضَةِ: اِنْتَمَى:

# اذ كارالفجر

وَيَنْبَغِي لِكِ لِّ فَقِيرِ أَنِّ لَا يَتُرْ صَ حَظَّهُ مِنْ رُكِيْعَاتٍ قُبَيْلَ الْفَجْرِ...: ثُمُّ يُملِّي عَلَى النَّبِيِّ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْ عِ وَ سَلَّمَ بِالصَّلَّاقِ الْمَشِيشِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ ثُمَّ يَــُدُرُ مِنْ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ سِتَّبِهَا تَــةً وَسِيِّينَ مَرَّةً ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ رَغِيبَةِ الْقَجْر يَاحَيْ يَاقَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (احدَى وَأُر بعينَ مَتَرَهُ ) ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِ مِ شَبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ (عشرا) ثُمَّ تَقُولُ أَلَّهُ (سبعا)

#### الصلاة المشيشية

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ \_ الْأَسْرَارُ وَانْفَلَقْتِ الْأَنْوَارُ وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْحَقَائِثُ وَتَنَزَّلُتُ عُلُومُ سَيِّدِنَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فَأَعْجَزَ الْخَلَّائِقَ وَلَهُ تَضَاءَ لَيْدُرُكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلَا لَاحِقٌ فَرِيَاخُ الْمَلَكُونِ بِزَهُر جَمَالِهِ مُونِقَةٌ وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَقِّقَةٌ وَلا شَيْءَ إِلاَّ وَمُو بِهِ مَنُوحٌ إِذْ لَوْلَا الْوَاسِطَةُ لَدَهَبَ حَمّا قِيلَ الْمَوْسُوطُ حَلَّاةً تَلِيقُ بِك

مِنْدَ إِلَيْهِ صَمّا مُوَ أَهْلُهُ ٱللَّهُ ۖ ٱللَّهُ مَ إِنَّهُ سِرْتَ الْجَامِعُ الدَّالُّ بِتَعَلَيْتٌ وَحِجَابُتِ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَتِ بَيْنَ يَدَيْدُ ٱللَّهُمْ أَلَّا قَنِي بِنَسَبِهُ وَحَقَّقْنِي بحسبة و عَرْفني إيّاهُ مَعرفة أَسْلَمْ بِمَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ وَأَحْرَعُ بِمَامِنْ مَوَارِدِ الْفَضُلُ وَأَحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ ٓ إِلَى حَضِّرَ قَكُ حَمْلًا فَعُفُوفًا بِنُصْرَيْكُ وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْ مَغَثُ وَزُخَّم بِي فِي بِحَارِ الْأَحَدِيَّةُ وَانْشُلْنِي مِنْ أُوحَالِ التَّوْحِيدُ وَأَعْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَكْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَّا أَرَى وَلَّا أَسْمَعَ وَلَّا أَجِدَ وَلَّا أُحِسِّ إِلَّا

بِمَا وَاجْعَلِ الْحِجَابِ الْأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي وَ رُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِي وَحَقِيقَ تَهُ جَامِعَ عَوَالِمِي بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الْأُوَّلِ: يَا أُوَّلْ يَاءَاخِرُ يَاظَاهِرُ يَا بَاطِنُ السَّقَعَ يدَأَتِي بِمَا سَمِعْت بِمِ يُدَآءَ عَبْدِت سَيِّدِ نَا زَكريّاء عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانْصُرْنِي بت لَتَّ وَأَيَّدُ نِي بِتُ لَتَّ وَاجْمَعُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُ وَحُلِّ بَيْنِي وَ بَيْتَ - - -

Maria Cala Billian

Cally of the Late of the Color

which is the state of the state of the



